

المراهب الأرسيكة إلى العبثية من الكلاسيكية إلى العبثية د. نبيل راغب



الحيئة المصربية العسامة للتكتاب

# الكنبة الثقافية ٣٤٣

المراهب الراهب الربت

د. سيل راغب



# الإهداء

الى البلبل الذى يملأ بيتى تغريدا الى زوجتى ٠٠٠ الى زوجتى ١٠٠٠ المداسة ٢

نبيل

# مقدمة

هله الدراسة عبارة عن محاولة لتحديد مغاهيم المدارس والمداهب والاتجاهات والتيارات الأدبية والنقدية المختلفة حتى تمكن القارى، العادى غير المتخصص من استيعابها في يسر وبساطة بعيدا عن تعقيدات المتخصصين المتعمقين حتى يزداد تلوقه ومتعته بالأعمال الأدبية التي يقرأها بحيث يضعها في اطارها الصحيح من التقاليد والخلفية النقدية ويدرك السبب الكامن وراء اتباع الأدبب لأسسلوب معين في تكويئه لعمله الأدبي وبالتالي فانه يعرف لماذا تتصرف الشخصية بهذه الطريقة ولماذا تسير الأحداث في هسذا المجرى والمعروف أن تحديد المفاهيم العامة هو أول خطوة المجرى والمعروف أن تحديد المفاهيم العامة هو أول خطوة المجرى ونطرا لأن هذه المفاهيم استطاعت المتعميم وغموضه ، ونظرا لأن هذه المفاهيم استطاعت الن تتسئل الى كل الآداب المعاصرة دون استثناء ومنهسا

الأدب العربى المعاصر بالطبع بحيث أصبحنا نستعمل هذه الألفاظ والمفاهيم بلا حرج وأحيانا بلا تحديد ، فانه من المفيد بل من الضرورى أن نتعرض لهذه المذاهب الأدبية بالدراسة والتحليل حتى يستفيد القارىء العربى ويتضاعف استمتاعه بالأعمال الأدبية التى يقبل على قراءتها .

والكتاب لا يلتزم بالدراسة الأدبية المجردة ولكنه يربط المداهب العالمية للأدب بالفنون التشكيلية والفلسفة والمنطق والعلوم الحديثة مثل علم النفس وعلم الجمال وعلم الأحياء والاجتماع والسياسة والاقتصاد بحيث تبسدو العلاقة العضسوية بين المدهب الأدبى والخلفية السياسية والاجتماعية المعاصرة له ، لأن الأدب نسيج حي يستمد أصوله من الحياة ثم ينفصل عنها مكونا عالمه الخاص به ، ولكى يستوعب القارىء هذا العالم الخاص والحياة الحافلة فلابد أن يتمكن من الحس النقلى الذي يمنعه بعدا في النظرة وشمولا في الاستيعاب ، وتحليل المداهب الأدبية والاتجاهات النقدية من العوامل الهامة في تربية مشسل والاتجاهات النقدية من العوامل الهامة في تربية مشسل والاتجاهات النقدية

ولا يعنى أن هذه المذاهب الأدبية عبارة عن تقنينات مفروضة على القارى، حتى يتذوق العمل الأدبى في ضوء معين ، ولكنها مجرد علامات على الطريق تزيد من استمتاعه وتعمق بصيرته ، لأن الأدب بطبيعته كائن حي لا يمكن ان يخضع لمقاييس ثابتة أو أن يصب في قوالب صماء ، ولذلك فانه من المعتاد أن نجد عملا أدبيا واحدا يشتمل على عديد

من المداهب والاتجاهات الأدبية التي قد تحمل فيما بينها. الكثير من التناقض والتضاد كالاتجاء المثالي والواقعي مثلا عندما يجتمعان في عمل واحد ، ولا يعنى أن هذا العمل مفكك من الداخل لأنه يجمع هــنه المتناقفـات ، بل العكس هو الصيحيح ، لأن ذلك يسدل على ثراء العمل الأدبي وخصوبته ، فالأديب عندما يبدأ في تكوين عمله وتشكيله ، لا يفكر على الاطلاق انه سوف يطبق اتجاهات مذهب معين على عمله ، لأن هـــنا سيحول عمله الى مجرد تطبيق ممسوخ وشائه لمبادىء هذا المذهب واتجاهاته ككن روح العصر والتأثير والتأثر بالأعمال السابقة والعاصرة ، والمجتمع الذي يعيش فيه الأديب ، كل هذه العنساصر هي التي تؤثر في الأديب سسواء بطريقة واعية أو غير ذلك ، ومن الواضح أن معظم الاتجاهات والمفاهيم والمذاهب الأدبية قد ارتبطت بعصور معينة لأنها عبارة عن بلورة أدبية لمناخ العصر نفسه ، واذا حدث احياء للهب أدبى قديم فغالبا ما يكون مناخ عصره قد عاد الى الحياة وفرض نفسه أسلوب جديد

هسده الدراسة لا تكتفى بالتعريف بهذاهب الأدب العالمي أدبيا وتاريخيا وفلسفيا فقط ولكنها تحاول الاطلال عليهسا من وجهة نظر النقد الحديث الذي ينظر الى الخلق الأدبى من نواح ثلاث: العمل الأدبى في حد ذاته كخلق فني وليس مجرد التعبير عن شيء خارج عنه ، والعمل الأدبى في علاقته بالأدبب ، والعمل الأدبى في علاقته بالأدبب ، والعمل الأدبى في علاقته بالقارى،

في ضوء هذه النواحي الثلاث تتعرض هذه الدراسة للمذاهب الأدبية بالتحليل ، فهي ليسست مجرد عرض تاريخي لبداياتها وتطورها واستمرارها أو اندثارها، ولكنهسا محاولة تؤكد أن الأدب مهمسا اختلفت مذاهبه وتعارضت وتناقضت فان جوهره واحد ، فهو تجسيد للكيان الروحي للانسان وبلورة له بحيث يمكنه من التعرف على ذاته بطريقة صحية وأسلوب موضوعي بعيدا عن داثرة ذاته الضيقة وانطلاقا الى آفاق الفن الرحبة ، وهذا التعدد في المذاهب والحركات الأدبية يؤكد الثراء الخصب الذي يشكل طبيعة الأدب، ولعل هذا التعدد في المناهب الأدبية يرجع الى أن موقف الأديب من عصره يتشمكل طبق اللمناخ الحضاري والثقافي والفكري لجتمعه خاصة وعالمه العاصر عامة ، وهو موقف يتراوح بين التأييد المطلق لانجازات العصر والرفض الكامل لها لدرجة الرغبة في عدم الانتماء الى المجتمع والعصر في آن واحد، وموقف الأديب من عصره موقف مركب ومعقد ، فهدو ابن عصره وفي نفس الوقت يريد أن يقوم بدور الريادة فيه عن طريق الخروج عن حدوده التقليدية والقاء نظرة موضوعية وجديدة عليه

وهذا الموقف الأدبى لا يعتمد على التسائر وحده أو التاثير وحده ولكنه مزيج عجيب من الاثنين بحيث يستحيل الفصل في بعص الأحيان بينهما ومعرفة حدود هذا من ذاك ، ولكن من الملاحظ أنه لا يوجد الأدبب اللى يمكنه انشاء مذهب أدبى مستقل لوحده ، بل غالبا ما يتركز دود

الريادة الذي يقوم به في أن دوره التاريخي يأتي فوق قمة الموجة السائلة ، ولا يعنى هذا أنه مجرد راكب للموجة ولكنه متفاعل معها يتأثر بها ويمنحها من قوة الدفع ما تتيجه له ثقافته وسعة أفقه وقدرته على الرؤية البعيدة والعميقة ، هذه الموجة أو المدرسة الآدبية نتيجة طبيعية لعوامل سبقت في الزمن لكنها ظلت تتجمع وتتقارب بحكم التجاوب والتجاذب بينها الى أن تحولت الى قوة دفع قادرة على حركة المد التي تصل الى قمتها عند ما تتشكل المدرسة الأدبية وتتبلور ملامحها بحيث يمكن التعرف عليها كمذهب جديد له خصائصه المهيزة ،

وبحكم أن فكر الأديب نتاج عصره فانه يستلهم جلوره من العوامل التى يميل اليها فكره ووجدانه وبذلك يتجاوب مع الموجة أو الملهب الجديد وكلما كانت ثقافته أصيلة وواعية وراسخة كان قادرا على التحكم في موقعه أعلى الموجة وبالتالى يتحول الى رائد للمدرسة الأدبية كلها ، وهي مدرسة ساهم في أرساء تقاليدها وساعد على تشكيل خصائصها الميزة ولكنه لم يخلقها من العدم لأنها النتيجة الطبيعية بل الحتمية لما سبقها من أفكار وتيارات واتجاهات، ولو لم يساهم هذا الأديب في الحركة وقصرت ثقافته عن مدها بحركة الدفع اللازمة فسوف تتمكن الحركة أو المذهب من خلق اديب آخر يقوم بهذه المهمة وهكذا و

ودور الريادة الأدبية يحتم استيعاب أبعاد العصر واتجاهاته وبعد ذلك يأتى التأييد أو الرفض طبقا لمفهوم

الأديب لعصره ورغبته في تطوير الانسان المعاصر ، والذهب الأدبى عبارة عن منهج أدبى جديد لرؤية هذا الانسلال التطلور دوما رغم أن جوهره واحد ، ومختلف المذاهب الأدبية التي قد تبدو على طرفى نقيض مثل الكلاسليكية والرومانسية مثلا هي في واقعها ارهاص احداها للأخرى وهكذا ، فالتناقض بينهما ظاهرى فقط ، فالمذاهب الأدبية المتعاقبة امتداد طبيعي ضمن سلسلة طويلة تسير مواذية للفكر الانسلاني ، ونسبية النظرة الى العصر والمجتمع والحضارة والثقافة هي التي قد توحي بوجود مثل هلذا التناقض ، والمذاهب الأدبية على اختلاف أنواعها وأهدافها وعصورها عبارة عن بلورة للدور الذي يلعبه الأدبب في مجتمعه وعصره ،

وهذه المداهب الأدبية ليست مجرد قوالب صسماء تفرض قسرا على العمل الأدبى ، بل العكس هو الذي يحدث لأن العمل الأدبى الناضج هو الذي يفرض نفسه على المدهب الأدبى السائد بل يصبح اضافة جديدة اليه لأنه يوسسع من رقعته الأدبية بحيث يتحول الى نسيج حى متجدد فالمداهب الأدبية مفيدة عندما تكون في خدمة التشكيل الفنى للعمل الأدبى ، وكلما كان المذهب أصيلا فانه قادر على الإضافة والتجديد وليس التكراد والتقليد و

والمدرسة الحديثة في النقد تؤمن بأن الأدب \_ مهما اختلفت مداهبه \_ فانه يجب ألا يتخلى عن وظيفته الحيوية

التى تنظم النزعات الفردية سواء للأديب أو للقارى، بحيث تتحول الى شكل جمالى متعارف عليه ويستمتع به أكبر عدد من الناس ، وليس الأدب مجرد تقليد مذاهب قديمة أو مجرد تسجيل للشطحات الخيالية للأفراد ، لأنه التجربة النفسية التى تحرك داخل الانسان أنبل الدوافع وأسمى الاحساسات .

د ٠ نېيل راغب

# : Culbul

كان أول من استعمل لفظ الكلاسيكية الكاتب اللاتينى أولوس جيليوس فى القرن الثانى الميادى فى «كيالى أثينا » عندما صك تعبير الكاتب الكلاسيكى كاصطلاح مضاد للكاتب الشعبى أى أنه كان يقصد به الكاتب الارستقراطى الذى يكتب من أجل الصفوة المثقفة والموسره، ولكن الاصطلاح أصبح عاما وغامضا لمدة قرون عديدة تالية • بحيث قصد به الكاتب أو العمل الأدبى الذى بستحق الدراسة العملية الجادة فى الكليات والإكاديميات ولا تتأثر قيمته الفنية بمرور الأيام وتوالى الحقب ، وقد شاع هذا المضمون فى العصور الوسطى ومطالع عصر النهضة الأوروبية بحيث انتقل الاصطلاح الى كل لغات أوروبا دون استثناء •

وقد أكد دارسو الانسانيات في عصر النهضة أن

الأعمال الأدبية والفنية التي ينطبق عليها مفهوم الكلاسيكية هي الأعمال اليونانية والرومانية القديمة فقط، لأنها الوحيدة التى ترتفع الى مستوى التراث الانساني بحكم الأرستقراطية الفكرية الراقية التي نبعت منها ، ولكن هذا المفهوم الطبقي الضيق للتراث الأدبى لم يصمه لاختبار الزمن ، لأن التراث الشهعبى والفوكلورى اسهتطاع أن ينتج من الروائم الأدبية الخالدة ما جعله يدخل المدرسة الكلاسيكية من أوسع أبوابها ، وتطور بذلك مفهوم الكلاسيكية \_ سواء القديمة أو الحديثة منها \_ بحيث أصبح ينطبق على كل أدب يبلور المثل الانسانية الخالدة المتمثلة في الحق والخير والجمال ، وهي المثل التي لا تتغير باختلاف المكان أو الزمان أو الطبقة الاجتماعية ولذلك انفصل المفهوم الأصلى للكلاسيكية عن الكلاسيكية العالمية السائدة الآن لأنه لم يعد مرتبطا بطبقة اجتماعية معينة رغم ان بعض النقاد المعاصرين من أمشال أرفنج بابيت ما زال يعتقد أن الكلاسيكية معناها التصنيف والانتماء الى اتجاه معين

#### التقاليد والتقليد

وقد حاول كل نقاد المدرسة الكلاسيكية تأكيد الفكرة التى تقول ان الكاتب الكلاسيكي هو من يسير على نهج من سبقوه وأرسوا التقاليد الأدبية بحيث يتركز انجازه في الاضسافة وليس في الهدم أو التغيير ، ومعنى ذلك أنهم يناقضون أنفسهم اذ أنهم ينادون بأن المصسدر الرئيسي

للكلاسيكية الأدبية هو الأدب الاغريقي القديم، بينما نجد أن أدباء الاغريق لم يقلدوا أحدا لسبب بسلط هو أن أحدا لم يسبقهم في هــذا المضـمار، ولذلك جاء أدبهم خالدا قويا لأنه بعهد عن التقليهد الأعمى للنماذج التي سبقتهم ، أما الكتاب اللاتين فجاء أدبهم أقل في المرتبة لأنهم وقعوا في محاذير التقليد الساذج للأدب الاغريقي ، وفي هذا يقول الناقد المعاصر ت٠س٠ اليوت أن الكلاسيكية الحديثة تعنى ارساء التقاليد الأدبية التي تساعد الموهبة الأدبية الفردية على الانطلاق بأسلوب منظم ومنهج علمي ، بحيث يرتكز الأذيب على خلفية عريض ـــــة من التقاليد ، وبذلك يقيم عمله على أساس صلب ، وهذا العمل الجديد بمثابة توسيع رقعة هذه الخلفية من التقاليد فمهمة كل أديب هي الإضافة الى هذه الراقعة وليس مجرد اخراج صور مكررة ونسخ باهتة للأعمال الأدبية التي الأدبية لشق مجراه الطبيعي ، فانه لا يحتمل في نفس الوقت أية محاولة للتقليد أو التكرار ، فشتان بين التقاليد والتقليد •

ولذلك فالكلاسيكية الحديثة تقع على طرفى نقيض من الكلاسيكية القديمة التى دفعت الكتاب والشعراء اللاتين الى تقليد الاغريق بحيث نجد فيرجيل مقلدا لهوميروس وثيوكريتاس وهوارس مقلدا لشعراء الاغريق الغنائيين وششيرون مقلدا لخطباء الاغريق وفلاسفتهم ، وتاكيتوس وأوفيدوس مقلدين لمدرسة الاسكندرية وهكذا الم

#### مدرسة الاسكندرية

وتعد مدرسة الاسكندرية القديمة أصدق مثال على الكلاسيكية التقليدية التى تنحصر في تقليد وبلورة ما أنجزه القدماء وخاصة الاغريق دون محاولة الابتكار الجديد ، ولذلك فهى مدرسة للدراسة اللغوية والتحليل الأسلوبي والمجهود المتأنى لاستخراج القواعد الكامنة وراء الأعمال الكلاسيكية وليست مدرسة فنية أو أدبية تسعى الى خوض مجالات جديدة واستكشاف أشكال مستحدثة وهم في هذا يقتربون من الأدب اللاتيني الذي حرص على أن يكون مجرد صدى للأدب الاغريقي ولذلك فان آثار مدرسة الاسكندرية القديمة للاشها التزمت بالمفهوم البطالسة له لم تكن بعيدة وعميقة لأنها التزمت بالمفهوم الضيق للكلاسيكية القديمة ولم تحاول التفريق بين التقليد والتقالمد و

لكن هسذا المفهوم التقليدى اندثر بفعل المحاولات التى قام بوكاتشيو فى ايطاليسا فى منتصف عصر النهضة الأوروبية و فهو لم يكن شاعرا مثل أدباء الاغريق أو الرومان ، ومع ذلك فقد سعى الى اخضاع القواعسد اللاتينية للهجات الدارجة بحيث ألغى تلك الهوة الفاصلة بين اللاتينية الأرستقراطية واللاتينية العامية الشعبية وبعده جاء بترارك وبيمبو وتمكنوا من التحكم فى وجدان الشعب لدرجة أنهم أصسبحوا كتابه وأدباء القوميين والكلاسيكيين بدلا من الأدباء اللاتينيين من أمثال فيرجيل والكلاسيكيين بدلا من الأدباء اللاتينيين من أمثال فيرجيل

وشيشيرون ، واللغة الايطالية المعاصرة والكلاسيكية تعود في أصولها ومنابعها الى كل من يترارك وبوكاتشيي ، ولكن الطبقات الارستقراطية في ذلك العهد لم نرحب بمحاولات بوكاتشيو وبترارك كثيرا عن طريق تمسكها بالأدب الاغريقي والروماني وخاصة الشيعر الرعوى والتعليمي والكوميديا والمأساة والملحمة ، وقـــد حـاولت هذه الطبقات فرض التقليد على كل من اريوسك طو في قصم الفروسية ، وتريسينو في ملاحمه الشـــعرية . كما أجبرت استيلوفيرتو على كتابة كتاب مشـــابه لكناب «فن الشعر» لأرسطو • ولكنها كانت مجرد محاولات تقليد باهتة لم تصمد لاختبار الزمن ، بينما صمدت محاولات بوكاتشيو وبترارك وبيمبو لأنهم لم يستمعوا الا الى نداء الفنان المنطلق داخلهم وأصببحوا من أعظم الكتساب الكلاسيكيين • بينما تراجع الى الظل كل من حاول التقليد الأعمى للكلاسيكيين القدامي

#### الاتجاء الفرنسي

وفى القرن السابع عشر تبنت الارستقراطية الفرنسية نفس الاتجاه الذى كان سائدا قبل ذلك فى ايطاليا ولكن الفارق الوحيد أن الفرنسيين قلدوا الأدباء اللاتين بينما سار الايطاليون على النهج الاغريقى ، فقد كان راسين يطمع فى أن يصبح مجرد نسخة من الكاتب السرحى اللاتينى سينيكا وليس نسخة من سوفوكليس

الاغربهى ، وقد أحال الأديب الفرنسى بوالو أعمـاله الى مجرد تطبيقات لما ورد فى كتاب فن الشعر للشاعر اللاتينى هوراس .

ولسكن كورنى فى المسرح التراجيدى وموليد فى المسرح الكوميدى تمكنا من تحطيم هذا القيد الذى فرضته الكلاسيكية التقليدية على الفن والأدب فى عصرهما ، وقد ووجه موليد فى أول حياته بفشل ذريع لأنه لم يكتف برفضه تقليد النماذج اللاتينية الكوميسدية لبللوتوس وتيرناس ، بل اتجه الى نقد المجتمع المعاصر بكل طبقاته وفئاته . وهو الشىء الذى لم يتعود عليه المجتمع وخاصة الطبقات الارستقراطية التى تعودت على تلقى المدح والثناء ، وليس النقد والهجاء ، ولكن موليد ككل فنان أصسيل استطاع أن يرسى قواعد فنه ويفرضها على ذوق النساس بحيث تحول هو نفسه الى كاتب كلاسيكى من الطراز الأول بحيث تحول هو نفسه الى كاتب كلاسيكى من الطراز الأول بحيث أغرم الكتاب من جميع أنحساء العالم بتقليد مسرحياته الكوميدية التى مازالت تلقى ترحيبا وتجاوبا من كل الناس رغم مرور ما يقرب من أربعة قرون على تأليفها و

#### الانجليز وشيكسبير

وقد اعتقد النقاد الانجليز ان شكسبير كان عبقريا بربريا جمع بين الهمجية والرومانسية التي لا تعترف بأية معايير كلاسيكية راسسخة ، فقد حطم كل القسواعد الكلاسيكية في المسرح وخاصة تلك التي وردت في كتاب « فن الشعر » لأرمنطو ، والتي تحتم عدم المزج بين الشعر

والنثر والتى تفرض عسدم المزج بين الكوميديا والمأساة في التراجيديا ، وأيضا تحتم جعل أحداث المسرحية تدور في مكان واحد وفي يوم واحد بخيث لا تزيد عن أربع وعشرين سياعة • وأيضيا يجب أن تكون العقيدة واحسدة خاليسة من التفريعات الثانوية ، أى التطبيق الحرفى لوحدة المكان ووحدة الزمان ووحدة الحمدث أو ما اصطلح النقاد على تسميته بالوحدات النلاث وان كان كل من فرانسيس بيكون وبن جونسون قد هاجمـــا شكسبير على هذا الأساس فلا يعنى هذا أن شكسبير لم يكن كلاسيكيا بلغة عصره بدليل أنه أخذ معظم مضامينه عن الأدب الاغريقي والروماني ثم الايطالي وخاصة بترارك ، وكان الدور الخطير الذي لعبه شكسبير في تطوير مفهـــوم الكلاسيكية في عصره أنه وجه الأذهان الى الأدب الإيطالي في العصور الوسطى ومطالع عصر النهضة ، بحيث خفتت حدة الاهتمام بتبنى المضامين الاغريقية واللاتينية ، وقد كان هذا واضحا في الأدب الأسباني المعاصر لشكسبير، فقد سمى هذا العصر العظيم بالعصر الكلاسيكي الذي وجه الاهتمام الى الآداب المعاصرة في ايطاليا ، ثم تحسول الى الوطنية والبحث عن الشخصية القومية بعيدا عن التقليد الساذج للنماذج القديمة

وتحول مفهوم الأدب الكلاسيكي الى ذلك الأدب الذي يبلور كل ما هو عظيم وبناء في الشخصية القومية بحيث

بخلد على مر الأيام خلود الشخصية القومية نفسها ، وقد برز هذا الشكل واضحا في مسرحيات لوب دى فيجا وروايات سيرفانتس وخاصة دون كبشوت ، ويعتبر النقاد أن هذا كان ايذانا ببث الروح الرومانسية وبذر بذورها في الأدب العالمي •

# القرن الثامن عشر

ويعد القرن الثامن عشر قرن الكلاسيكية المتحذلقة في أوربا بأكملها لأنه نشأت طبقة جديدة من المثقفين تركز كل همها في تقليد القدماء وعلى رأسهم أرسطو ، وتحولت الكلاسيكية الى مذهب التحذلق والتصنع وعبادة القديم بحيث لم ينتج عن هذا القرن رائعة من الروائع التي هزت الوجدان الانسانى ، ففي فرنسا أطلق الدارسون على القرن الشامن عشر قرن التنوير والنهضة الكلاسيكية ، لأنه القرن الذي أنهمك فيه معظم الباحثين في تأليف دائرة المعارف الشهرة بحيث صرف النظر عن التجديد في الفن الذي تحول الي مجرد قوالب كلاسيكية معروفة تصب فيها جميع المضامين دون استثناء • في انجلترا نجهد نفس الاتجهاء ممثلا في الكسندر بوب وجون درايدن ومحاولاتهما لاطفساء الشعلة التي أشعلها شكسبير وميلتون ، ونفس الاسلوب اتبع بطريقة أقل نضبجا ، ان لم تكن خالية من النضب على الاطلاق في كل من ايطاليا وألمانيا ، وكان النموذج المفضل لكل الدارسين هو كتاب ( فن الشميعر ) للشماعر

اللاتينى هوراس ، فقد كتب جرافينا الايطالى كتاب « مملكة الشمسعر » على غراره تماما ، ونفس الأمر قام به بوب الانجليزى فى مقالته « فى النقد » ولوزان الفرنسى فى كتابه « عن الشعر » وجوتشيد الألمانى فى كتابه « الشعر والنقد » •

والأديبان الوحيدان اللذان لم يحاولا التقليد ، بل نظرا الى الكلاسيكية على أنها مجرد تقاليد قد تتبع فى حالة فاثدتها ، وقد تهمل فى حالة قيامها فى وجه التطــور والانطلاق ، هذان الأديبان كأنا جيته وشيللر الالمانيين ، وكان اتجاههما هذا ايذانا بعصر الرومانســية العظيم بامتداد القرن التاسع عشر .

### الكلاسيكية المعاصرة

والى رومانسية القرن التاسع عشر يرجع الفضل فى توسيع الأفق وتحطيم القوالب الجامدة التى فرضتها الكلاسيكية التقليدية وخاصة المتزمتة التى سادت القرن الثامن عشر ولكنها تطرفت الى النقيض الآخر بحيث استحال الادب فى بعض الأحيان الى مجرد شلطحات مسجلة على الورق لا تحمل فى طياتها أى شكل فنى متعارف عليه ، وانعكس ذلك على النقد بحيث نجد الأديب الفرنسى اناتول فرانس يقول ان النقد مجرد مغامرة شخصية ممتعة بين الروائع الأدبية ، أى أنه لا يخضل

لأى منهج علمى ، ولكن المدرسة الكلاسيكية الحديثة أو ما يطلق عليها النيوكلاسيكية حاولت أن تنظـــر الى الأمور نظرة تجمع بين الموضوعية الجامدة للكلاسيكية القديمة والذاتية المتطرفة للرومانسية الجديدة ، وقــــد بدأت هذه المدرسة في الظهور في أواخر القرن التاسع عشر وبلغت قمتها في أعقاب الحرب العالمية الأولى على يد كل من أزرا باوند وت ٠ س ٠ اليوت وت ١ ل ٠ عيوم، وجون كرورانســـم وكلاينث بروكس والان تيت و ١٠١ ٠ ريتشاردز وغيرهم من النقاد المعاصرين الذين قالوا بأن التقاليد الأدبية مفيدة عندما تكون في خدمة التشكيل الفني للعمل الأدبي ، فالتقاليد ليست مجرد قوالب صماء تفرض قسرا على العمل الفني ، لأن العكس هو الذي يحدث فالعمل الفني الناضج شبكلا ومضمونا هبو الذي يفرض نفسه على التقاليد ، بل يصبح جزءا منها لأنه يوسم من رقعتها وبالتالي تتسم الخلفية الأدبية ، وهذا الاتساع هو ما نسميه بالتطور الأدبي فالتطور لا يعني أن الآداب الحديثة أفضل من الآداب السابقة لها ، ولكنه يعني الاضافة الى التقاليد الأدبية بحيث تتحول الى نسمسيج حى متجدد والموهبة الفردية ليست مجرد شطحات كمسا يقول الرومانسيون ، ولكنها ذات علاقة وثيقة وعضوية وجدلية مع التقاليد الأدبية ، وكلما كانت الموهبة أصيلة فانها قادرة على الاضافة والتجديد وليس التقليد والتكرار ويقصد النقاد المحدثون بالموهبة الأصبيلة الاستيعاب الشامل للتقاليد الأدبية السابقة بحيث تظل كامنة في الخلفية الفكرية للأديب وتمده بضوء هاد ينير له معالم الطريق كلما أحس أنه فقد السيطرة على شطحاته العفوية وانطلاقاته التلقائية ، فالكلاسيكية الحديثة المعاصرة تؤمن بأن الفن تنظيم للنزعات للفردية بحيث تتحول الى شكل جمالى متعارف عليه ويستمتع به أكبر قدر من الناس ، وليس الفن مجرد تقليد قوالب قديمة أو مجرد تسجيل وليس الفن مجرد تقليد قوالب قديمة أو مجرد تسجيل للشطحات الخيالية للأفراد ، فهو التجربة النفسية التى تحرك داخل الانسان أنبل الدوافع وأسمى الاحساسات وتحرك داخل الانسان أنبل الدوافع وأسمى الاحساسات و

الرومانيد

يرجع أصل كلمة « الرومانسية » الى الكلمة الفرنسية « رومانس » ومعناها قصة أو رواية سواء كانت واقعية أو خيائية ، ولكن الكلمة دخلت الأدب الانجليزى فمفهومها الخيالى فقط فى القرن السابع عشر وأصبحت تعنى كل الأشياء المرتبطة بالخيال الجامع والغراميات الملتهبة ولكن فى القرن الثامن عشر بدأ الناس فى أوروبا ينظرون الى الرومانسية نظرة أكثر احتراما بحيث أصبحت مرتبطة بالتأمل الفلسفى العميق فى الكون والحياة والطبيعة والتفكير بالتأمل الفلسفى العميق فى الكون والحياة والطبيعة والتفكير الذي تشوبه مسحة من الحزن لادراك الانسان أن القدر يتربص بكل شىء جميل حتى يفنيه ولكن فى عام ١٧٧٦ قام الباحث الفرنسي ليتورنير بالقاء سلسلة معاضرات عن مسرح شكسبير وترجمة مسرحياته الرومانسية الى الفرنسية وكان أول ناقد يستخدم اصطلاح الرومانسية فى النقد

الأدبى ويربطه بالشخصيات التي لا تفكر الا في نفسها وحياتها وحريتها وحبها حتى لو أدى الأمر الى انتهاء هذه الحياة كما حدث في مسرحية «روميو وجولييت» · في نهاية القرن الثامن عشر أصبيحت الكلمة شائعة لدرجة أن الأكاديمية الفرنسية أو ما يقابل المجمع اللغوى في مصر اعترفت بالكلمة وأدخلتها القاموس ، وتطور مفهوم الكلمة في الأدب الانجليزي في القرن التأسع عشر الى التغني بجمال الطبيعة والبعد عن كل مظاهر التعقيد الصناعي والتوتر الحضارى الذي أتى في أعقاب الانقلاب الصناعي ، وانتقل نفس المفهوم الى الأدب الألماني ولكن الناقد الألماني فردريك شليجل كان أول من وضع الرومانسية كنقيض للكلاسيكية ثم تبعته الأديبة الفرنسية مدام دى سيتال التى زارت شليجل مرتين في ألمانيا وكتبت دراسات عن الشعر الألماني وكانت أول ناقدة تفرق بين الشعر الكلاسيكي والشعر الرومانسي ، وعندما ترجمت كتاباتها الى الانجليزية بدأ الناس يفهمون معنى محددا لكلمة « الرومانسية » ، فبعد أن كانت مجرد كلمة شائعة في القاموس اليومي بدأت تتبلور في حركة أدبية ثائرة على التقاليد الادبية القديمة ومؤيدة لكل تجديد وانطلاق في ميدان الأدب والدراسات الانســانية عامة • ومن الحركة الأدبيـة توغل مفهـوم الرومانسية في الفنون الجميلة والتطبيقية والسياسة والعقيدة والأخلاق والفلسفة والتساريخ والطبيعة الانسانية ٠

#### الحركة الأدبية

وبالرغم من التحديدات السابقة لمفهوم الرومانسية الا أنه من الصعب ايجاد تعريف شامل لها يرتبط بفترة تاريخية معينة أو منطقة جغرافية محددة ؛ فهي تحتوي على كل تيارات الفكر الانساني التي سادت أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر ؛ وهذه التيارات كانت تتنوع باختلاف الزمان والمكان والكاتب ؛ بل انها تطورت من مجرد البحث عن أشكال جديدة في حسدود تقاليد واطر قديمة الى ثورة عارمة على كل ما هو قديم ومكرر ؛ وهذه التيارات يمكن تحديدها فقط من خلال الشكل والمضمون واتجهاه الكاتب الفكرى ، وعمهوما فالمضمون الرومانسي يحتوي على الوصف العاشق لجمال المناظر الطبيعية ، والعودة الى عصور الفروسية ، والتغني بالماضي المجيد للوطن ، وتقدير الفرد كانسان له كيانه الذي يجب أن يحترم ، وتأييد الفرد في ثورته ضــــد المجتمع ، ودراسة الفنون المحلية والشعبية واستخراج الخصائص القومية والتراث الوطني منها ، واطلاق قسوى العقل الباطن مهما بدت غير معقولة ، وارتيساد الأماكن الغريبة التي تثير في الانسان أغـــرب الاحساسات مثل المقابر والحرائب في ضوء القمر أو الجبال والتلال أثناء الأعاصير ، والاندماج مع عناصر الطبيعة الوحشية .

ولكن أهم خصائص الرومانسية هي الذاتية أو الفردية ، فغالبا ما نجد البطل الرومانسي داثرا داخل دائرة ذاته المغلقة عليه ، سواء كان مطحونا تحت وطأة المخزن والكآبة والملل أو ثائرا عنيفا ضد ركود المجتمع ، وفي كلتا الحالتين فهو انسلان غامض لا يثق كثيرا في المنهج العقلاني و فهو يفضل الشعر على الفلسفة ، والعاطفة على المنطق والمثالي على الواقعي ، والأمل على التلاؤم مع الواقع و

ومن جهة التعبير الأدبى فالرومانسية تنادى بتحطيم القواعد والتقاليد القديمة والتركيز على التلقائية والغنائية والتعبير عن الأحلام والكوابيس والغموض وتحويل الأدب الى شعلة هادية للأجيال القادمة وليس مجرد تقليد القوالب القديمة ، ورغم أن التناقض كثيرا ما يطرأ على التيارات الداخلة في الرومانسية الا انه يساعد على حيوية الحركة الأدبية واثرائها بالجديد من الأفكار والمضامين والأشكال التى أعلنها الأدباء الرومانسيون في وجه الكلاسيكية التقليدية ، اذ أن الرومانسية في منتصف القرن التاسع عشر تحولت الى حرب شعواء على الكلاسيكية ،

## الرومانسية الانجليزية

ترجع الرومانسية الانجليزية الى عام ١٧١١ عندما كتب شافتسبرى كتابه « الاخلاقيات » وفيه نادى بالايمان بالطبيعة كمصدر للخير والحق والجمال والعبقرية ، وان الغرائز التي جبل عليها الانسان لهى شيء مقدس ويجب أن

يجد متنفسا صحيا له ، ثم تبعه جيمس تومسون في كتابه « الفصول الأربعة » عام ١٧٣٠ الذي تكلم فيه لأول مرة عن العاطفة الصادقة والطبيعة المنطلقة دون قيود ، وهي المضامين التي يجب على الشعر الجديد أن يحتضنها ، ثم يأتي ديوان الشاعر الانجليزي ادوارد يانج المسمى « خواطر المساء » عام ١٧٤٤ والذي يشمل الكثير من صور الكآبة والليل والظلام والقبور والعودة الى اطياف العصور الوسطى •

ولكن الرومانسية الانجليزية بدأت مرحلة النصوج باشعار توماس جراى وويليام بليك وبلغت قمتها في أشعار وردزورث وشيلي وكيتس وبايرون ، ورغم التطاحن الذي كان بينهم الا أن السمات الرومانسية الأساسية وحدت بينهم ، ورفعت كتاباتهم وأشعارهم الى قمة الرومانسية الانجليزية وازدهارها ، فأشعارهم زاخرة بالعاطفة الجياشة والاحساس العميق والفردية المتطرفة والغموض الميتافيزيقي رغم انهم تغنوا بجمال الطبيعة الملموسة ، وكان لديهم ايمان عميق بأن الشاعر لا يكتب الا عن طريق الوحى ، وهذا الوحى يأتى عن طريق حلم مثلا كما فعل كولريدج في قصيدة « كوبلاخان » أو عن طريق التعمق في التصوف أو لمسة سريعة من الطبيعة تتمثل في طيران قبرة أو عندليب

وتميزت ألمانيا بظاهرة أدبية غريبة لم تنفرد بها أية دولة أوربية أخرى ، فلم يحسدت صراع بين الرومانسية الوافدة من انجلترا والكلاسيكية الراسخة في ألمانيا بل قام تعايش سلمي بين الاتجاهين حيث كان هناك من الجمهور من يعجب بالاتجاهين في آن واحد ويجد لكل منهما مذاقه الخاص وشخصيته المتفردة • فقد ترجمت أشعار تومسون وجرای وبلیك وكولریدج وقوبلت بترحاب شدید ، مما أدى الى تأثر الشعراء الألمان وبدء الرومانسية الألمانية بديوان « الكواكب والأفلاك » الذي ألفه شعراء مدرسة جوتنجن عام ١٧٧٢ ، وفي العام التالي ألف جيته روايته الرومانسية المشهورة « آلام فيرتر » وجاء شيللر بروايته « روبير » التي كتبها عام ١٧٨٢ • ولم يطلق هــؤلاء الكتـاب لفظ الرومانسية على أدبهم حتى عام ١٧٩٨ عندما جاء الناقد شليجل وبدأ يقارن بين الرومانسية والكلاسيكية ويبرز أوجه التناقض بين الاتجامين

يبدو أن السبب فى التعايش السلمى الذى حدث بين الكلاسيكية والرومانسية فى ألمانيا أن الألمان لم يكونوا يهتمون كثيرا بالاصطلاحات والتسميات بقسدر اهتمامهم بالأدب الألمانى فى حد ذاته سواء كان كلاسسيكيا أو رومانسيا وقد أدى هذا النضوج الفكرى الى اتاحة الفرصة للتجليد فى الأدب خاصة والفن عامة دون أن يكون

هناك انحرافات عن الطريق السوى الذى يمجد الانسان كأحسر مخلوق على وجه البسيطة فالاصطلاحات لا تهم بقدر ما ينطوى الأدب القومى نفسه على نضوج وتجديد وتوسيع لرقعة التقاليد الأدبية بحيث تستوعب كل القوالب المستحدثة والأصيلة فى نفس الوقت ·

# التيارات الفرنسية

يعد جان جاك روسو رائد الرومانسية الفرنسية دون منازع . وربما يوجد من سبقه من الكتاب الفرنسيين الذين نادوا ببعض الآراء التي وردت في كتاباته فيما بعد ، ولكن أسلوبه المتسق في التفكير وطريقة حياته ومناخ عصره كل هذه العوامل اتحدت لكي تمنح لأعماله نفوذا لا يباري وتأتيرا لا يمكن للكتاب الذين أتوا من بعده أن يهربوا منه ، لدرجة أنه يمكننا القول بأن أنجازات شاتوبريان ومدام دي ستال في عالم الأدب لم تكن بكافية حتى تمنح الدفعة القوية التي تؤثر في مجرى التراث الأدبي وتشكل حركة جديدة ،

ولعل العشرينيات في القرن التاسع عشر كانت بمثابة الحرب الضروس بين الرومانسيية والكلاسيكية وهي الفترة التي شهدت أول عرض لمسرحية «هيرناني » لفيكتور هوجو وكانت ليلة العرض الأولى بمثابة افتتساح العصر الرومانسي في فرنسا لدرجة ان الجمهور هجم على المنصة

وحمل الممثلين والمؤلف على الأعناق خارج المسرح وهم بين هتاف وبسكاء وبعدها لم تهسداً الحرب بين الرومانسية والكلاسيكية وهى ظاهرة لم يشهدها أى بلد أوروبى آخس وخاصة ألمانيا التى تمكنت من استيعاب الاتجاهين في آن واحد •

ورغم أن المسرح الفرنسي كان ميدان المعركة الا أن المسرحيات الرومانسية الفرنسية لم يكتب لها البقاء كاحدى روائع الأدب الانساني و اذا أخذنا مسرحيات فيكتور هوجو على سبيل المثال فسنجد أن الدارسين أصبحوا مهتمين فقط ببعض مقتطفات شعرية منها لا أكثر ، وذلك على سسبيل دراسة الشعر الفرنسي في القرن التاسع عشر . لانهم مسرحيات لاتحتوى على مقومات المسرح من شخصيات حية وبناء صلب وشعر درامي ، بل كانت مجرد قصائد رومانسية متتابعة يبث فيها العشاق الولهانون غرامهم واشتياقهم ما الرواية الرومانسية الفرنسية فقد تأثرت كثيرا بروايات السير وولتر سكوت عندما ترجمت الى الفرنسية ، فقسد أعجب الروائيون الفرنسيون بروح الفروسية والاقسدام والتضحية التي تميزت بهسا شخصيات سكوت ، ولكن الرواية الرومانسية لم تحرز نجاحا كبيرا ، وبذلك تكون الرومانسية قد تبلورت في الشعر أساسا وبذلك تكون

## موقف ايطاليا وأسبانيا

لم تشهد ايطاليا نفس الحركة الرومانسية المعاصرة

من أواخر القرن الثامن عشر رغم ان اساطيرها وقصصها الخيالية وأحداثها التاريخية القديمة كانت زادا لخيسال الكتاب بطول أوروبا وعرضها وعلى رأسهم شكسبير الذى استقى معظم مسرحياته الرومانسية من البندقية وفيرونا وفلورنسا ، بل انه لم يعبأ بتغيير أسماء شخصياته التم أطلق عليها نفس الأسماء الحقيقية للأبطال الذين عاشهوا فعلا مس روميو وجولييت مثلا ولكن رغم هذا التأثير الذي مارسته ايطاليا على الحركة الرومانسية فاننا لا نستطيع أن نقول أن هناك حركة رومانسية ايطالية تشبه مثيلاتها في الدول الاوروبية الآخرى ، ومع ذلك فقد كانت هناك بعض التأنيرات التي بدأت حوالي عام ١٨١٥ بعد سقوط امبراطورية نابليون ، ولكن هناك ظاهرة غريبة في ايطاليا وهي ارتباط الأدب بالسياسة في ذلك الوقت بحيث دخلت الاصطلاحات السياسية ميدان الأدب والعكس و فمشلا أصبح اصطلاح « رومانسي » في الأدب يعنى « ليبراليا » في السياسة وهكذا ٠ أما في أسببانيا فقد تأخرت الحركة الرومانسية كثيرا ولم تستطع أن تشكل تيارا جديدا في الأدب الأسباني لأن الكلاسيكية المحافظة كانت راسيخة إلى حد كبير في التراث الأدبي وفي الذوق العام على حسد سواء ولذلك وصل المد الرومانسي ضعيفا ومنهكا عنسند حدود الشواطيء الاسبانية وليس هنساك ما يقال عن الرومانسية الأنسية الأسبانية أكثر من هذا •

## السياسة والفنون الأخرى

ومنذ بدأت الحركة الرومانسية في الأدب تشعبت أثارها الى الفنون الأخرى وخاصة التصروير والنحت والموسيقي عندما حاول الفنانون تحطيم القوالب القديمة واطلاق الحرية للتجريب والتعبير عن تلقائية الاحساس وعفوية العاطفة ، ولا شك أن أوبرات فاجنر التي فضل تسميتها بالدراما الموسيقية كانت تسمير في نفس الخط الرومانسي الذي رفض التقسيمات المصطنعة بين الفنون المختلفة لأن الفنون كلها تعبير عن جوانب الطبيعة الانسانية الواحدة ، وقد حمل لواء هذه الدعوة بعد فاجنر المدرسة الرمزية الفرنسية التي ترعرعت في أواخر القرن التاسم عشر ، ولم يقتصر الأمر على مختلف الفنون بل توغلت الرومانسية في السياسة وأصبحت مرادفا سياسيا لليبرالية القرن التاسع عشر التي تضع حرية الفرد فوق أي اعتبار آخر ، ثم انتقلت الى الدين وأخذت أشكالا متطرفة كثيرة ، فقد تطورت فكرة الحرية الفردية الى الالحاد عند شيللي الانجليزي وبودلير الفرنسي والى أشكال أخرى مناقضة تماما لذلك ، فقد كان هناك من الكتاب الرومانسيين من زاد تمسكه بدينه وخاصة عقيدته الكاثوليكية ، وأيضا دخلت الرومانسية الفلسفة وتجلت في نظرية السوبرمان عند نبتشه ونظرية دفعة الحياة وتطورها عند برجسون وأيوكن ودريتش

#### الجزر بعد المد

وكما يحدث لأية حركة أدبية فقد بدأت الرومانسية في الانحسار في مطالع القرن العشرين عندما أعلن الناقد الفرنسي لاسير هجومه عليها بأنها تسلب الانسان عقله ومنطقه وتجعله مثل « الاهبل في الزفه » ، وهاجم ايرفنج بابيت الرومانسية وخاصة جان جاك روسو الذي نادي بالعودة الى الطبيعة وقال انه لا خير في عاطفة وخيـــال لا يحكمهما العقل المفكر والذكاء الانساني والحكمة الواعيه والارادة المدركة • وكان نتيجة هذا الهجوم أن نشــات الرومانسية الجديدة الممثلة في ميدلتون مرى وفوسيه ودعوتهما الى الربط بين العاطفة التلقائية والارادة الواعية في وحدة فكرية وعاطفية لاتنفصم ولكن لم يستجب المفكرون لهذه الدعوة وخاصهة السيرياليون الذين حطموا المنطق المألوف تماما وأطلقوا قوى العقل الباطن الكامنة ، كانت السيريالية هي الاستمرار الجسديد للرومانسية القديمة التي أثبتت أنها مذهب انساني يستطيع التطور مع احتياجات الانسان الروحية ٠٠

# الواقعية

بمجرد اطلاق الأسماء عليها ، لأن الشيء بدون اسم ليس له أي وجود ، أما الفلسفة الواقعية فتؤكد ان الشيء موجود وواقع بالفعل ولكن تعرف الانسان عليه لا يأتي الا بعد تسميته ، وهذا راجع الى قصور في ادراك الانسان للواقع وليس لأن الواقع غير موجود أصلا .

#### ما بعد افلاطون

ولم تهدأ المعركة بين الفلسفة الواقعية والفلسية الاسمية بعد افلاطون ، بل ظلت مشتعلة حتى العصور الوسطى وأصبحت أهم موضوع فى الفلسفة يطرح للبحث والجدل من حين لآخر ، وكان الفلاسفة انسليم وابيلارد وويليام الاوكامى من اعلام هذا الجدل المتشعب ، وتحول بعد ذلك الى دراسات للعلاقة بين اللغة والتفكير وهو ما تطور فى عصرنا الحديث الى علم اللغويات ، وما تحويه من فقه لغة وصوتيات وقواعد النحو والصرف وتركيب الجمل وأسلوب الانشاء ٠٠ النح ، وكان الكتابان اللذان افتتحا هذا المعركة المستمرة هما كتاب و ٠ م ٠ ايربان عن « اللغة والواقع » الذى صدر عام ١٩٣٩ وكتاب براند بلانشارد عن « طبيعة التفكير الانسانى » عام ١٩٤٠ ٠

وانتقل الصراع فى الفلسفة بين الواقعية والاسمية الى الصراع بين الواقعية والمثالية ، وأصبحت الاثنتان على طرفى نقيض ، الواقعية تقول بأن للواقع وجودا منفصلا عن تفكير

الانسان ، وان التفكير ليس سوى اكتشاف ما هو واقع بالفعل ، بينما المثالية تنادى بأن الحقيقة الكاملة لا توجد الا فى فكر الانسان الذى يضفى على الموجودات معناها ، وبالتالى يمنحها صفة الوجود ولا يوجد هذا الواقع الا بالقدر الذى يستوعبه عقل الانسان ، وهذا تقريباً تكرار لنفس المعركة التى كانت سهائدة أيام أفلاطون بين الواقعية والاسمية ،

ولكن الذى يهمنا فى هذا المجال ان ارتباط الفلسفة المثالية بالرومانسية الأدبية هو الذى احال الواقعية الى مذهب أدبى له خصسائصه وملامحه المميزة ، لأن الأدب كثيرا ما يستقى مضمونه من الفلسفة ، فالتناقض الذى حدث فى الفلسفة بين الواقعية والمثالية هو النسخة الفلسفية للتناقض الذى وقع فى الأدب بين الرومانسية والواقعية والواقعة والواقعة والواقعة والواقعة والواقعة والواقعة والواقعة والواقعة والو

#### النقد الأدبي

ونفس التناقض الذي حسدت بين الكلاسسيكية والرومانسية في أواخر القرن الثامن عشر هو الذي وقسع بين الرومانسية والواقعية ، ولكن هذا لا يعنى ان الواقعية مرادف للكلاسيكية لأن الواقعية لم تبدأ بتقليسد النماذج الأدبية القديمة ولكنها بدأت بتقليد الواقع وتقديم صورة فوتوغرافية له ، فالأديب الواقعي التقليدي لابد أن يستقي مضمونه من الواقع المعاش بصرف النظر عن احساساته

الشخصية تجساه هذا المضمون ، لأن مهمته تتركز في تقديمه الى القارى، في موضوعية وحيادية كاملتين ، أى أن قلم الأديب الواقعي لا يختلف عن عدسة المصور الذي لا يفعل شيئا سوى اختيار المنظر ، فهو مجرد اداة توصيل بين المنظر أو المضمون وبين المشاهد أو القارى، ، وهنا يشترك الفيلسوف الواقعي مع الأديب الواقعي في أنهما يؤمنان بأن هناك نظرة موضوعية خالصة تجاه الواقسع لا تتأثر بأية اهوا، أو ميول أو انحيازات ،

كان هذا هو المعياد النقدى الذي أتبعه النقساد في أواخر القرن الثامن عشر وبامتداد القرن التاسع عشر في تقييمهم لاعمال الأدباء الواقعيين، وكان أي عمل يحكم عليه بالفشــل اذا حاول الكاتب أن يدخــل فيــه اتجاهاته الشخصية ، ولعل هذا المنهج الصارم الذى طبقه نقاد الواقعية هو السبب في اندلاع الثورة الرومانسية التي حطمت كل هذه القوالب ، فلم يكن للأديب الواقعي ان يطلق العنان لخياله لأن عليه تصوير ما يرى من مناظر وشخصيات حوله ، وعليه أيضا أن يعالج الأحداث الجارية والمعاصرة والتقاليد والعادات التي تؤثر في سلوك الناس وتفكيرهم، وأن يرصد التفاصيل الدقيقة للشخصيات والموقف والاماكن مهما كانت تافهة أو ذات ارتباط واه بالخط الأساسي للعمل الأدبى ، وأن يقدم نسخة طبق الاصلل للهجات المحلية ولغة السوقة ، ولا مانع من ان يستخدم الاصطلاحات الفنية التي يتداولها النساس في المصالح والادارات الحكومية والمحافل العلمية لأن هذه الاصطلاحات هي خلاصة تجربة المختصين في الواقع وأيضا فانه من المتاح للأديب الواقعي أن يدخل في عمله نصوص المستندات الرسمية والخطابات الشخصية والمذكرات اليومية التي قرأها الناس من قبل خارج عمله الأدبى حتى يوحى للقراء بالارتباط الوثيق بين عمله وواقعهم المعاش ، وان عمله لا يعتمد على الخيال في شيء بدليل أن التسجيل الحرفي للواقع يلعب دورا هاما في تكوين عمله ه

#### المدرسة الطبيعية

وقد حدث ارتباط مصطنع بين المدرسة الواقعية والمدرسة الطبيعية لعدم وضحوح الفواصل بين الاتجاهين وخاصة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين ، لأن منطلق أدب الطبيعية كان من الواقع ولكن أسحوب المعالجة كان مختلفا تماما الاختلاف عن الواقعية التقليدية التي لم تحاول أن تقول شيئا من خلال التصوير والوصف بعكس الطبيعية التي كانت تهدف الى بلورة الواقع حتى يراه النساس في ضوء جديد وليس كما هو في الواقع من الظاهر فقط أفقده القدرة على النظر الى الأشياء نظرة متكاملة وشمولية ، وغالبا ما يكون الواقع الفعلى في الحياة أكثر بهاء من الواقع الموصوف في الرواية مشلا والنساس تفضل الأصل دائما على الصورة ، وهذا ما حاولت المدرسة تفضل الأصل دائما على الصورة ، وهذا ما حاولت المدرسة

الطبيعية أن تتجنبه ، فلا يعقل أن يتناول الاديب مضمونا ما بالتسكيل وهو فاقد للاهتمام الشخصى به ، ذلك الاهتمام الذي يمكنه من رؤية العلاقة الجدلية بين الواقع والانسان ، فالطبيعة عامة ليست بهذا الثبات أو الاستاتيكية التي تفرضها المدرسة الواقعية ، بل هي في حركة دائبة وتطور مستمر ، ومجرد التصوير الفوتوغرافي تجميد للحركة الحية والفن بطبيعته لا يحتمل هذا التجميد .

ومع ذلك فلا توجد حدود فاصلة بين الطبيعية والواقعية وخاصة يعد أن تطورت الواقعية على أيدى كبار الروائيين من أمثال جوستاف فلوبير وارنولد بينيت والأخوان جونكور ، الذين نادوا بأن الموضوعية الحيادية في الأدب لا تكمن في مجرد تصوير الواقع تصويرا مجردا من كل ميل شخصي للأديب ، ولكنها توجد في الموضوعية التي يخلق بها الأديب عمله بحيث يتخذ شكلا معددا خاصا ومستقلا عن المضمون الواقعي الذي صدر عنه ، وان هناك فارقا شاسعا بين الواقع الحياتي والواقع الفني ، وعلى الأديب الواقعي أن يخلق واقع عمله من داخله ، والا يعتمد على أية مصادر خارجة عن شكله الفنى بعد الانتهاء من تأليفه. والا انتهى بانتهاء الواقع المعاش المتغير دوما ، وقد اطلق على هذا الاتجاه الواقعية الحديثة التي ثارت على كل تقاليد الواقعية القديمة لأنها نادت بموضوعية الشكل الفني وليس بموضوعية التصوير والتقليد المجرد •

#### الواقعية النقدية

ويقول ارنست فيشر في كتابه « ضرورة الفن » ان الواقعية النقدية في الأصل هي نتيجة للاحتجاج الرومانسي على المجتمع الصناعي الذي يطغي على حقوق الفرد . وبذلك تكون الرومانسية مرخلة سابقة للواقعية النقدية ، فجوهر الأدب لا يتغير من أساسه لأن جوهره من جوهر الانسان ، ولكن المنسى يتغير هو أسلوب التناول والمعالجة عندما يصير أكثر موضوعية وأقل ذاتيه ، وان كانت الواقعية تخالف الرومانسية في انها تستمد مادتها من واقع الحياة ، الا أن الواقعية الأدبية أولا وأخيرا في ، والفن بطبيعته اختيار ، ومجرد اختيار الأديب الواقعي لمضمون معين معناه ابراز وجهة نظره تجاه الحياة والمجتمع وأيضا فان المضمون لابد أن يمر بنفس الأديب قبل أن يتشكل ويخرج الى الوجود ، وفي هذه الأثناء يتشكل طبقا لمكونات الأديب ووجدانه وثقافته وكل ما يؤثر في معالجته للموضوع ، ولذلك حرص النقاد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على تحديد معنى الواقعية وتعريفها بأنها الاتجاء الذي يتحدد باختيار الأديب لمضامينه ، ثم بوجهة النظر التي ينظر بها الى هذه المضامين ، وعلى هذا الأساس انقسمت الواقعية الى واقعية نقدية وأخرى اشتراكية

اما الواقعية النقدية فقد ظهرت منذ أوائل القرن التاسع عشر وسارت موازية للمدرسة الرومانسية ، فبينما كان الرومانسيون الفرنسيون مثلا يكتبون أعمالهم المنطلفة والتلقائية والخيالية التي تصور الذات الانسانية الثاثرة والعواطف النفسية الجامحة على نحو ما نرى في أعمسال هوجو وموسيه ولا مرتين ، نجد الواقعيين من أمثال فلوبير وبلزاك وموباسان واستندال يحاولون النظر الى الواقع نظرة تكشف عن حقيقته بعيدا عن الظاهر الزائف الذي يتحلى بالاخلاق والمثل الحيرة على سيسبيل تغطية مطامعه الخبيثة ، والواقعية النقدية بطبيعتها تميل الى التشاؤم لأن الشر بالنسبة لها عنصر أساسى في النفس البشرية ، وهي ترى ان كل مهمتها تتركز في الكشف عن حقيقة الطبيعة البشرية ، أما تغييرها أو تحطيمها أو اصلاحها فليس من اختصاصها لأن الفنان ليس مصلحا اجتماعيا يبحث عن اجابات وحلول لمشاكل المجتمع ولكنه يكتفى بالقاء الاسئلة التي تكشف الواقع وتعريه مهما كانت الحقيقة قاسمية ومؤلمة ، وهو لا يستمد مضامينه من حياة طبقة اجتماعية معينة ، فمثلا نجد بلزاك يتناول كل الطبقات والبيئسات والمستويات الاجتماعية والثقافية ، لأن الواقعية النقدية تنظر الى المجتمع ككل .

## الواقعية الاشتراكية

كان جوركى هو أول من صاغ اصطلاح الواقعية الاشتراكية كمقابل مضاد للواقعية النقدية وحاول تطبيقها في أعماله ، وفي بلورتها في اتجاه أدبى له ملامحه

المتميزة، لكنها تطرفت بعد ذلك فى العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن وأصبحت الرجعية والتقدمية اللعبة المفضلة لأدباء الواقعية الاشتراكية ، ولكنهم نسوا فى خضم هذا الغرام بتوزيع الاتهامات انهم فنانون فى المقام الأول .

#### فرانز كافكا

ويهاجم كافكا كلا من الواقعية النقدية والواقعية الاشتراكية بقوله انه من غير المكن ان يحكم على حالة من الحالات أو مضمون من المضامين سبوى شخص مشترك فيها بتفكيره وكيانه ووجدانه ، لكنه ما دام مشستركا فيهسا فلا يمكن أن يصدر عليها حكما ، ولذلك لا توجد في عالمنا هذا امكانية لاصدار حكم موضوعي على الأشياء ، وانما هناك أمل في ان تتحقق هـ فه الامكانية في عصر ما من العصور • ويشترك روبرت لويس ستيفنسون مع كافكا في الهجوم على الواقعية عندما يقول أن الرومانسية هي الأدب الواقعي الحقيقي الذي لا يحاول الهروب من الذات بل يصر على مواجهتها وتحليلها حتى يتعرف عليها الانسان ويتمكن من التحكم فيها وتوجيهها ، فهو يقول في كتابه « ذكريات شاردة » الذي صدر عام ١٨٨٨ في فصل تحت عنــوان « حملة الفوانيس »: ان الواقعيـة التقليدية في الواقع هي هروب من المواجهة عن طريق تقديم صور تغني عن الاصل ، فليست هناك حقيقة خارجة عن ذات الانسان لأن الانسان لا يعيش في الواقع ولكنه يعيش في وجدانه وعقله اللذين يخلقان له الحقيقة كما يريانها ، وبالتالي فليست هناك حقيقة مطلقة وانما تختلف هذه الحقيقة من ذات الى أخرى ، ويقول ستيفنسون في دراسة قصيرة بعنوان « ملاحظات على هامش الواقعية » أن الواقعية لا يمكن أن تصل الى هذه الحقيقة الموضوعية لأنها غير موجودة أصلا ، وانما الواقعية مجرد أسلوب مختلف يتناول نفس المضامين التي يعالجها الأدب الرومانسي أو أي اتجاه أدبى آخر ، لأن كل ما يقع في الفن له واقعه الفني بصرف النظر عن واقعه الحياتي .

#### مستقبل الواقعية

ومهما تبلغ الرغبة في التزام موقف موضوعي، وفي تصوير المجتمع بكل ما فيه من تداخل وتعقيد، وفي عرض الواقع كما هو بالفعل فان ذلك لا يتحقق الا بطريقة نسبية ولكن في وسع الفنان أو الأدبب أن يختار وجهة نظر لا يرى منها غير تفاصيل تافهة لا تؤثر في القارى، وتغير من تفكيره، أو وجهة نظر يستطيع أن يرى بها قطاعا كبيرا وهاما من الواقع أثناء تحوله وتطوره وخلقه لواقع جديد بكل ما فيه من صدق وتناقض، يضرب الناقد ارنست فيشر المثل بالروائي الفرنسي الواقعي استندال الذي كان في حكمه على الواقع الاجتماعي لعصره في الأيام التطلعين الى للثورة، أصدق بكثير من حكم الرومانسيين المتطلعين الى

الوراء والماضي ، لا نجرد أن موهبته كانت أعظم ، ولكن لأن وجهسة نظره التي اختارها مكنته من ان ينفذ ببصره الى أبعد ويري رؤية أوضح ، ومع هذا فقد كان استندال غير قادر على تصبوير كل حركة الواقع تصويرا موضوعيا فقد لجأ مرات عديدة وبوعى تام الى ذاته حتى ترشده الى الأسلوب الذي يخلق به أعماله الأدبية • ومهما هوجمت الواقعية فهي اتجاه راسخ في الأدب خاصة والفن عامة شأنها في ذلك شأن باقي الاتجاهات الفنية ، وان كَانت هذه الاتجاهات في حقيقة الأمر هي مجرد تقسيمات نقدية وتصنيفات منهجية يقوم بها النقاد من أجل أغراض الدراسة والتحليل والتوضيح ، اما الأدب بطبيعته الخلاقة فلا يمكن أن يخضع لهذه التصنيفات التي قد تتعسف في بعض الأحيان ، لأنه يمكن لعمل أدبي واحد أن يحوى عديد الاتجاهات من كلاسيكية ورومانسية وواقعية وسيريالية ٠٠٠ النح ومع ذلك يظل عملا عظيما لأن هذا يدل على ثرائه الفنى وخصوبته الخلاقة ٠

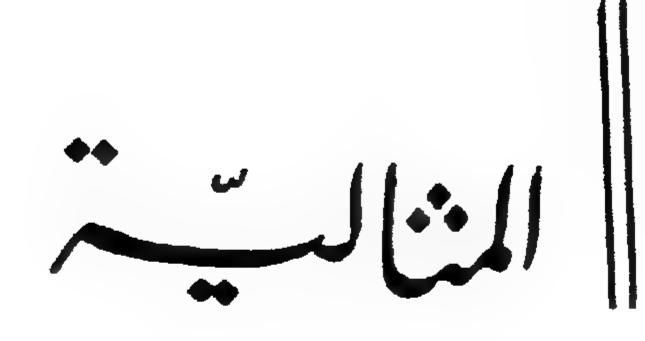

منذ أفلاطون أصبح تصوير المجتمع المثالى الخالى من البؤس والشقاء والاذلال هدف معظم الأدباء الذين عالجوا هذا الموضوع الحيوى و هناك مثل آعلى لابد أن تصل الحياة اليه حتى تستحق الاستمرار في الوجود ، ومعنى هذا أن تصوير الحياة في جوهرها المثالي الكامل لا يعنى مجرد القاء ضوء صادق على طبيعتها الحقة ، ولكنه يرمى أيضا الى ابراز امكانيات التطور الذي يجب أن يشق طريقه ابتداء من الواقع وانتهاء بالمشلل ، ويبدأ مفهوم المثالية في الأدب الواقع وانتهاء بالمشلل ، ويبدأ مفهوم المثالية في الأدب أن يتميز بها أي مجتمع انساني مثالى ، ولكن هذه الحصائص أن يتميز بها أي مجتمع انساني مثالى ، ولكن هذه الحصائص ظلت مجردة لأنها لم تجد بعد الأعمال الأدبية التي يمكن أن تتقمصها و

بعد أفلاطون جاء عالم الدراسات الانسانية في عصر

النهضة السير توماس مور وكتب كتابه الشهير « يوتوبيا » الذي أوضح فيه العالم المشالي الذي يجب أن يحققه كل نشاط انساني ، وبعد هذا الكتاب انقسمت المثالية الى قسمين : المثالية الهروبية والمثالية البناءة ، وخاصة بعد أن لمح توماس مور الى الفارق بينهما ، فالمثالية الهروبية تجنح الى الخيال المسرف ، وتخلق عالما كله أوهام جميلة وبشر يقتربون في صفاتهم من الملائكة ، والكاتب لا يهتم الا باثارة خيبال القارىء ومنحه فرصة جميلة لكي يقضى وقتا رائعــا يهرب فيه من وطأة الواقع الجاثم على كاهله ولا يهم أنه سيعود الى هذا الواقع أن عاجلا أو آجلا ، ولكن المهم أنه تمكن من سرقة بعض السويعات لكي يريح أعصابه المنهكة • فالرواية المثالية الهروبية حلم جميـــل لابد ان يستيقظ منه القارىء ، وقد اختلف النقاد وعلماء النفس في أثر هذا الحلم على نفسية القارىء ، فبعضهم قال ان القارىء ينتهى من قراءة مثل هذه الرواية وهو أشد اقبالا على الحياة ومواجهة للصعاب كنتيجة للرحلة النفسية التي مرت بها أعصابه • والبعض الآخر يقول أن العكس هــو الذى يحدث تماما لأن القارىء بعد أن يضع الرواية جانبا يرى الدنيا أشد قتامة بالمقارنة بالعالم الوردى الذى كان يعيشه مم أبطال القصة ، ولذلك فان نقمته على أحوال الدنيا تشتد ، وربما زاد سخطه ورفضه الى حدود لا يعلم مداها الا الله ، ولكن يبدو ان الاثر الذي تحدثه الرواية يختلف من قارى الى آخر نظرا لأن نفسيات القراء تختلف

عن بعضها البعض اختسلاف بصمات الاصابع ولا يمكن تصنيفها بهذا العسف تحت بنود ثابتة .

ومن أشهر الروايات التي تنتمي الى الاتجاه اغتالي الهروبي رواية « مدينة الشمس » لتماسو كامبا نيللا ورواية « الجنس البشري القادم مع المستقبل » لبالورليتون والروايتان مستلهمتان من كتاب توماس مور « يوتوبيا » أو « العالم المثالي » ، لكن مع جنوح شهديد الى الخيال المتطرف الذي يحيل البشر الى أطياف سارية والمواقف الى أحلام وردية ، ولا شك فان المثالية الهروبية مرتبطة أشد الارتباط بالرومانسية المتطرفة وأدب العاطفة المسرفة التي تهرب م مواجهة حقائق الحياة باجترار الأحلام الجميلة ،

#### الاتجاه البناء

ومنذ القرن الثامن عشر بدأ الاتجاه البناء والاكر واقعية يلون المثالية بلون علمي مدروس كما يبدو في رواية كابيه « رحلة الى ايسكاريا » عام ١٨٤٥ ، ورواية أدوارد بيلامي « النظر الى الخلف » عام ١٨٨٨ ، وهاتان الروايتان تقدمان خطة أو برنامجا محددا من أجل تحسين الواقع ورفع مستواه الى أفاق عالم المثل ، ولكن يبدو أنه من العسير وضع حد فاصل بين المثالية الهروبية والمثالية البناءة ، لأن الأخيرة قدمت خططاً لتحسين الواقع من محض خيال الروائي أيضا ، وهناك بعض الأعمال الأدبية التي

جمعت بين الهروب والبناء في ان واحد ، فمثلا كتاب وليم موريس المسمى « أخبار من اللامكان » عبارة عن موال طويل جميل يتغنى بالبساطة والبراءة والسعادة الموجودة في عالم القرية النائية عن صخب المدينة ، وفي نفس الوقت « المدينة الحديقة » التي بدأها جيمس سيلك باكنجهام بكتابه « الأمراض القومية والأدوية العملية » وهو الكتاب الذى كان مصدر الوحى بالنسبة لأعمال أدبية كثرة تحمل لواء المثالية العلمية ، كما نجهد في رواية ابنزر عاورد « المدن : حداثق الغد » عام ١٨٩٨ ، ونفس الاتجاه نجده في رواية الأمريكي بيسلامي « النظر الى الخلف ، والتي تحكى قصة شاب من بوسطن استيقظ ذات صباح ووجد نفسه في عالم مثالي لا يمت الي عالمنا هذا بصلة ، والرواية كلها سرد لهذا العالم الوردى الجميل ، ولم يكن بيسلامي أول من تزعم هذا الاتجاه في الأدب الأمريكي بل سبقه الي هذا هو ثورن ، ولكن هو ثورن كان يميل الى الاصللح الاجتماعي والوعظ الاخلاقي وكان هذا الأثر واضحا في الملحق الذي الحقه بيلامي في نهاية روايته بعنوان «المساواة» وفيه يتكلم عن المساواة كنقطة الانطلاق الى عالمه المثالى .

ومعظم الكتاب المثاليين وخاصة الروائيين لم يحاولوا اتباع منهج أفلاطون العلمى في جمهوريته ، بل اعتمدوا في اقناعهم للقارىء على ارسال أبطالهم في رحلات الى بلاد

بعيدة أو رحلات عبر الزمن وذلك بالانتقال في الزمن عبر الاحلام التى كانت بمثابة القنطرة التى تفصل بيزا عالم المثال ودنيا الواقع ، ولكن كثيرا من النقاد من أمشال جيمس هيرتزلر في كتابه « تاريخ الفكر المتسالي » عام ۱۹۲۳ . وليونيل ما مفورد في كتابه « تاريخ الأدب المثالي » عام ۱۹۲۲ ، وكارل مانهايم في كتابه « العقيدة المثالية » عام ۱۹۳۶ · وكتاب ف · ت · راسل « جولات في عالم المثال ، عام ١٩٣٢ ، كل هؤلاء يهاجمون الأدب المشالي على أســاس أنه مجرد مسسكن مؤقت لآلام البشرية • ويستشهدون بمواطني وليم موريس في « أخبـار من اللا مكان ، وهم الذين يعيشون في انجلترا من صـــنع خياله البحت ، ويطالعون روايات القرن التاسع عشر التي تغلف الشقاء والبؤس بغلالة رقيقة من المثالية والرومانسية الحالمة بدلا من تعرية الواقع حتى يمكن معالجته في ضــوء علمى ، حتى عالم الغد المثالي الذي يتطلع اليه الأديب نجده يتحقق في أعماله دون صراع أو كوارث أو صدمات ، رغم ان هذا ضد طبيعة الحياة التي تنهض على الحرب الدائمة بين المتناقضات • ولذلك فمعظم هذه الروايات تخلو من الصراع الدرامي الذي ترك مكانه للوعظ والتسبيح بحمد العالم المثالي القادم ، وأن كان هناك جمهور من القراء لمشــل هذا الأدب فمرجعه الى عنصر الابهار الموجود في الخيسال المتطرف. ولكنه يفتقد دون شبك عنصر الاقناع الفني .

#### السسخرية والتكهم

ولكن لا يعتمد كل الأدب المثالي على خلق عالم الغد ، بل هناك بعض الاتجاهات التي تهدف الى معالجة الواقع المعاصر بالفعل وذلك عن طريق خلق دولة خيالية تتيع للروائي عن طريق التلميح والغمز واللمز والرمز أن يشهر أسلحة السخرية والتهكم من الأوضاع الاجتماعية الراهنة ، ويعد كتاب « كليلة ودمنة » رائدًا في هذا المجال . لأنه يخلق عالما خياليا تتحدث فيه الحيوانات والطيور على سبيل التفكهة ، ولكن الهدف الكامن خلفه هدف جاد تماما ، ونفس المنهج اتبعه بعد ذلك جوناثان سيويفت في روايته الشهيرة : « رحلات جاليفر » الزاخرة بالرموز والايحاءات التى تلمح الى الأوضاع السياسية والحزبية المعاصرة وكذلك كتب صمويل باتلر روايته « ايروهون » على نفس المنوال ، ولسكن رواية باتلر كانت أكثر الروايات المثالية صرامة في المنهج العلمي الذي اتبعته ، فقد اعتمدت على النظريات السياسية والتعليمية والتربوية والسيكلوجية التي كانت سائدة في أواخر القرن التاسم عشر وأوائل الحالى ، ولذلك فان أثر هذه الرواية كان اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا أكثر منه أثرا فنيا وأدبيا وروائيا

ويبدو أثر رواية « ايروهون » لصمويل باتنر واضحا في منهج المفكر الاجتماعي فورييه الذي اقتبس فكرة الجيوش العمالية وحركة الحفاظ على العوامل البناءة والدافعة في التركيب الاجتماعي من باتلر ورغم المثالية التي ميزت أفكار

فورييه بناء على تأثره بباتلر الا انها أدت بعد ذلك الىالمنهج العلمى المدروس الذى نادى به روبرت أوين وأصر على اتباعه فى التخطيط لأى مجتمع جديد •

#### المنهج العلمي

ولا شك فان للأديب المثالي كثيرا من الجوانب الإيجابية رغم اتهامه دائما بالهروبية والسلبية التي تغمض أعينها عن حقائق الحياة ، ومن هذه الجوانب توجيه أنظار الناس الى أن هناك دائما امكانية التغيير الى الأحسن والتطوير الى الأمثل ، وأنه لا يعقل أن تظل الحياة ثابتة في مكانها ، فالطموح الى تحقيق المثل الأعلى هو الفارق الأساسي بين الانســـان وغيره من الكـائنات الاخرى ، وكثيرا ما تسسيطر العادة والرتسابة والتكرار على حياة الانسان فيظن في فترة من الفترات أن الحياة لا تسير، وانه لا توجد ســوى حدود الراقـم الراهن للتحرك داخلها وهنا يدق الأدب المشالي على باب الانسان لايقاظه من غفلته ، اذ أن سنة التطور ذاتها تدل على أنه لا يوجد ما يسمى بالواقع وما يسمى بالمثال ، لأن الواقع نفسه كان مثالا في حد ذاته الى أن استطاع الانسان تحقيقه. فأصبح واقعا ، وبذلك يكون المثال امتدادا طبيعيا للواقع وليس نقيضه ، وهناك فكرة تقول أن المثال ذاته واقع طالما أنه يقع في فكر الانسان وخياله ولا يبقى سوى أن ينفذ ويطبق باخراجه الى حيز الوجود المادى ، لأن المادة

تبدأ دائما بالفكر ، ولذلك فالأدب المشالى لا يخلو من المنهج العلمى ، وحتى فى أشد حالاته هروبية وسلبية فانه على الأقل يلمح الى القوى الدفينة والكامنة فى الانسان ولا يستطيع استغلالها لأنه نسيها بحكم الحياة الرتيبة التى كثيرا ما تحيله الى كيان آلى .

واذا كان بعض القراء يستمتعون بالأدب المثالى على سبين التسلية وتزجيه وقت الفراغ ، فهو لا شك يمكنهم من القاء نظرة جديدة الى الواقع الذى يحيط بهم من كل جانب وعملية اثارة الحيال لها جانب ايجابى أيضا وليست مجرد هروب ، فاثارة الحيال تؤدى فى أحيان كثيرة الى اعمال الفكر واطلاق ملكات الانسان الكامنة ، عندئذ يشعر أنه آن الأوان لتغيير حياته ، أما كيف يغير حياته فهذا ليس من وظيفة الأدب ، ولكنه وظيفة العسلوم الطبيعية والانسانية بصفة عامة ، فالأدب يقوم بدور الرائد وليس التابع ، وعليه أن يلمح ويسأل ويشكك ويثير المسكلات المختبئة بالقاء الضوء عليها ولكن ليس عليه أن يجيب أو أن بحن المشكلات لأن هذا هو الدور التكميلي الذي يجب أن يقوم به العلم الذي لا يناقص الأدب ولكنه يكمله ،

## الحق والخبر والجمال

ويقترب الأدب المثالى كثيرا من الفلسفة لأنه يبلور مباحث الفلسفة الثلاثة الرئيسية : الحق والخير والجمال ، وكانت الروائية الانجليزية جـــورج أليوت « مارى أن

ايفانز ، تقول أنه لا خير في فن روائي لا يجسد الحق ولا يسعى الى الخير ولا يحقق الجمال ، كذلك الروائي الروسى ليوتولستوى الذى حول قصصه ورواياته الأخيرة الى تطبيقات فنية لمبادى الحق والخير والجمال ، ولكن شكسبير ودستيوفسكى اعتبرا المثالية في الأدب محاولة للتعرف على الوجود الروحي للانسان وملامسة الظواهر الميتافيزيقية والكونية التي تختفي وراء الحياة الدنيا وتأتي في عالم ما بعد الموت وخاصة أن العلوم التجريبية والطبيعية مازالت عاجزة عن اكتناه أسرارها ، وفي هذا يبدو التناقض واضحا بين المثالية والطبيعية التي تضع الانسان في حدود الواقع بكل تفاصيله الدقيقة بحيث لا يستطيع التطلع فيما وراءها •

والأديب المثالى يحاول الكشف دائما عن الطبيعة الخيرة والجميلة للانسان ووضعها أمامه حتى يرى السحو الذى خلقه به الله ، والشر بالنسبة للأديب المشالى شىء عارض وعابر فى حياة الانسان ، لأنه غالباً ما يكون نتيجة للضغوط الاجتماعية المؤقتة ، ولكن الانسان بطبيعته يطمح الى الحق والخير والجمال ، ولو وضع فى مجتمع مثالى لما حاول أن يمارس حيوانيته أو يدمر الآخسرين ، والروائيان الانجليزيان صمويل ريتشاردسون وانتونى ترولوب خير من يمثل هذا الاتجاه المتفائل والمؤمن بالحياة والانسان ، وغالباً ما تنتهى روايات أمثال هذين الكاتبين نهاية سعيدة معبرة عن الأمل والرجاء فى المستقبل وانتصار الخير على

قوى الشر، وهنا يبدو التناقض واضحا بين تفاؤل المثالية وتشاؤم كل من الطبيعية والواقعية النقدية من المصير الاسسانى، ولكن أحيانا يكون تفاؤل المثالية مفتعلا لأن الأديب يجد لزاما عليه أن ينهى روايته نهاية سعيدة حتى ولو لم تكن متمشية مع المجرى الطبيعى للأحداث والمواقف لجرد أنه يريد اثبات أن الخبر لا بد أن ينتصر فى نهاية الأمر مما يضطره الى التدخل بنفسه وتوجيه دفة الأحداث الوجهة التى يراها هو وليست الوجهة التى يراها العمل الأدبى .

ونظرا للتناقض الواضح بين المثالية وكل من الطبيعية والواقعية ، فقد اقتربت المثالية كثيرا من الرمزية التي سادت القرن التاسع عشر وخاصة في شعر بودلير وتلاميذه ، وكتبت الناقدة الفرنسية دوروثي نوليز في كتابها «التأثير المثالي على المسرح بعد عام ١٨٩٠ » الذي نشر سنة ١٩٣٤ تقول : ان الرمزية الفرنسية بالذات ليست سوى الامتداد الحديث للمثالية التي بدأت من جمهورية أفلاطون وهي صيغة جديدة لها تتناسب والروح المعقدة للعصر الحديث بالديث والروح المعقدة للعصر الحديث والمديث المديدة الها تتناسب والروح المعقدة للعصر الحديث والمديدة الها تتناسب والروح المعقدة للعصر الحديث والمديدة الها تتناسب والروح المعقدة المعصر الحديث والمديدة الها تتناسب والروح المعقدة المعصر الحديث والمديدة الها تتناسب والروح المعقدة المعصر الحديث والمديدة المديدة الها تتناسب والروح المعقدة المعصر الحديث والروح المعقدة المعصر الحديث والروح المعقدة المديدة المديد

#### من اقوال النقاد

ويقول الناقد الألماني برونشفيج في كتابه « المثالية المعاصرة » الذي صدر عام ١٩٠٥ أن المثالية كانت تطلق على الناقد الذي يحلل الأفكار الواردة في العمل الأدبي

أولا في ضوء المثل العليا للفلسفة المثالية : الحق والخر والجمال ، أي أنه كان يهتم بالمضمون أولا ثم يتنساول الشكل فيما بعد ، لأنه كان يعتقد أنه لا خير في شكل جميل يحتوي على أفكار بالية واراء متعفنة بل انه ذهب الى أن الشكل الجميل لابد أن يحتوى على مضمون حميل حكم انه لا يمكن الفصل بين الشكل والمضمون ، ويستشهد الناقد ج س ادامز في كتابه « المثالية والعصر الحديث » الذى صدر عام ١٩١٩ باراء الفلاسهة الألمان شوبنهور وهيجيل والشعراء الانجليز بوب وشيللي والمفكر الأمريكي ايمرسون وخاصة في مقالته التي كتبها عن الطبيعة . ويقول ان العمل الأدبي لابد أن يحتوى على أفكار انسانيه بناءة ، لأن الأدب عامة مثالم. وأخلاقي بطبيعته ، أما العمل (الأدبي) المحكم البناء والمحتوى على أفكار هدامة فمثله في ذلك مثل الجريمية الكاملة التي تدل على براعة مرتكبها وحنكته ، ولكنها تدل في نفس الوقت على اجرامه وحيروانيته والبراعة هنا ليست من الانسانية بشيء ، بل انها منافيه لكل مبادىء الحق والخير والجمال •

ويقول الناقد جيمس رويس في كتابه « محاضرات عن المثالية الحديثة » الذي صدر عام ١٩١٩ أيضا ان الماخذ الذي يمكن أن تأخذه على النقد المثالى انه كان يتطرف أحيانا إلى الحد الذي يطلب فيه من الأديب أن يتحول الى واعظ أخلاقي ، فالتأكيد على الجانب الأخلاقي في النقد

الأدبى أضاع الى حد كبير الاهتمام بالجانب الفني ، وبذلك تنتقى صفة الفن الذى يصبح أداة - مجرد أداة - لايصال الوعظ والارشاد والتوجيه المباشر الى جمهور القراء ، والقـــارىء بطبيعته يرفض الوعظ ، لأنه يعتز بذكاله ولا يسسستمتع بالوقوف موقف التلميذ من معلمه الدى يفنرص أن تلميذه أقل منه ذكاء ولذلك فهو يتلقى الحكمة عنى بديه ٠٠ وبالتالي فان القارىء لا يتقبل الأفكار المثالية الواردة في العمل الأدبي بل يسخر منها في كثير من الأحيان . أما اذا وظف الأديب الشكل الفني من أجسل اثارة التجربة السيكلوجية المتعة داخسل القارىء واعادة تشكيل نفسيته بما يجعلها على استعداد لتقبل الأفكار الجديدة فسنجد أن الاقناع الفنى خير ألف مرة من التوجيه والوعظ والارشاد المباشر ، وهنأ تبدو وظيفه السكل الفنى للعمل الأدبى ، لأنه يفقد القارىء كل مناعة لمقاومة الأفكار المستحدثة وبالتالي فانه يغير من شخصيته وسلوكه مما يؤكد الدور الريادي للأدب في التطور الحضاري والتقدم

# الصوفت

يقول ادوارد اندرهيل في كتابه « الصوفية ، الذي صدر عام ١٩٢٩ : أن تأثير الصوفية على التفكير الدينى لم يكن يزيد بحال من الأحوال على تأثيرها على عملية الخلق الأدبى عند كثير من الأدباء في مختلف بقاع العالم وعلى مر العصور والأزمان ، فالمذهب الصوفى يدعو الى السمو والارتفاع بالنفس الانسانية فوق تفاهات الحياة اليومية واهتمامات العالم الدنيوى الذي لايرى من حياته سوى يومه المحدود ولايستطيع أن يبصر أبعد من موطىء قدميه ، ونفس المهمة يحاولها الأدب العالمي بصغة عامة منذ أن عرفه العضوية التي تمتاز بها الأعمال الأدبية الجيدة عبارة عن العضوية التي تمتاز بها الأعمال الأدبية الجيدة عبارة عن تجسيد موضوعي لوحدة الكون التي تتمثل بصغة خاصة في علاقة الحب الصافي والنقى بين الخالق والمخلوق ، فالأدب

الانساني هو الأدب الذي يبلور آمال الانسان وابتهالاته من أجل حياة أفضل يتخلص فيها من قيود المادة التي تجبره في كثير من الأحيان على البقاء في دنيا الحيوان بكل بكل ما تحويه من غرائز بدائية وانفعالات بربرية وانطلاقات وحشية .

وكل البشر دون استثناء لديهم جانب صوفى في حياتهم . ولكن فاعلية هذا الجانب تختلف من شخص الى آخر ومن ظرف الى آخر ، لأنه اذا كان للجسد الكثير من المتطلبات فالروح أيضا لها من المتطلبات ما هو أكثر حيوية بالنسبة لنمو الانسان المتكامل ، ولكن الجسد ينتصر في كثير من الأحيان لأن ضغوط الحياة اليومية والحاح الغرائز الحيوانية وصراع الغابة الذي يحكم حياة الأفراد كما يحكم حياة الشعوب ، كل هذه العوامل ترجع كفة الجسد على الروح ، ومع ذلك يظل الصراع بين الروح والجسد ساريا ، وهو صهورة أخرى للصراع الذي تعسرفه بين الذات والموضوع أو بين الفرد والمجموع • فالحيوان في الغابة لايقيم وزنا للحيوانات الأخرى لأن غرائزه التي تحكم كيانه تجبره على اتباع مبدأ : « أنا ومن بعدى الطوفان ، لأن كل وجوده يتركز في الوفاء بمتطلبات جســـــــــــ ، أما الانسان فعليه أن يكبح جماح غرائزه من أجل صالح المجموع ، فاذا نجح في هذا فانه يكون قد أوجد تعادلا بين الروح والجسد، وهذا ما يسميه توفيق الحكيم بالتعادلية • ولكن الصوفية هي مرحلة تاليـة للتعادلية لأنها تحاول

وضع زمام الجسد في يدى الروح بحيث يستطيع الانسان أن يحلق في آفاق سر مدية يحقق فيها وجوده الروحي ويستشعر من المتعة الروحية والنشوة الوجدانية مالم تجربة سيكلوجية، ترسبت في عقله الباطن وأصبحت جزءا أثرا وأطول عمرا وربما لازمته طوال حياته لأنها بمثابة تجربة سيكلوجية وترسبت في عقله الباطن وأصبحت جزءا من كيانه النفسي والفكرى والعقلي وهنأ تكمن العلاقة الوثيقة بين الأدب والصوفية و

#### التجربة السيكلوجية

لاشك أن الأدب يتعامل مع مشاعر الانسان واحساساته ، بل يتخذ منها مادة لمعظم أشكاله الأدبية من رواية ومسرحية وقصيدة ، فالأدب يسعى لادخال الانسان هذه التجربة السيكلوجية التى يتطهر فيها وجدانه من كل الشوائب الدنيوية ويرى وحدة الكون في ضوء جديد ، وكان أول مفهوم علمي لهذه النزعة الصوفية قد برز في آراء أرسطو عن المشاعر التي يمارسها الانسان في حضرة المأساة ، فالانسان ينسى ذاته في مواجهة البطل التراجيدي لأنه يتعاطف معه بحكم الانسانية التي ينتظره ولايستطيع منه فكاكا ، وأثناء المرور بهذه التجربة ينتجسد القوى الميتافيزيقية التي لايستطيع السيكوجية تتجسد القوى الميتافيزيقية التي لايستطيع الانسان ادراكها عن طريق حواسه الحمس ، ويدرك أن هذا

الكون لم يخلق عبثا ولكنه موجود طبقا لنظام صارم دقيق، وأن هذه الدقة لابد أن تكون من صنع خالق تسمو ارادته فوف ارادة البشر، وبالتالى يرى الانسان نفسه على حقيقتها، مجرد قطرة في محيط متلاطم الأمواج، وحياة هذه القطرة تتمثل في الاندماج الكامل في مياه هذا المحيط، وهذا ما يعبر عنه المتصوفة بالاندماج الكلى في الذات العليا ،

وكما أن العمل الأدبى هو قطعة متجسدة من وجدان الأديب ونستطيع أن نستمتع به دون معرفة شخصية بالأديب كذلك العالم الذى نعيش فيسه ، نحن نستطيع الاتحاد مع صانعه دون أن نراه مرأى العين وذلك من خلال صنع يده ، وفي هذا تختلف نظرة الانسان عن نظرة الحيوان الى هذا العالم ، فالحيوان يستعمل العالم عما هو بينما يسعى الانسان الى الارتقاء به الى الآفاق التي يحسى فيها أنه اقترب من أقرب مسافة من خالقه ، ويجب أن يؤخمه الاقتراب هنما بمفهومه العقلي والفكرى والروحي والنفسى وليس الاقتراب بمفهرمه المكانى ، فالخواص الظاهرة للواقع انما مرجعها الى عقل المدرك أو العارف ، بمعنى أن الأشياء في ذاتها ليست مكانية ولا زمانية ، با, ظهورها لنا على هذا النحو يرجع الى طبيعة عقولنا التي لاتستطيع أن تدرك الأشياء الا وهي حالة في مكان وسارية في زمان ، ولذلك فالصوفية تحاول أن تتفادى هذا القصور العقلي عن استغلال الملكات الروحية في الانسان مثل الحدس والالهام والشهفافية والتركيز الشهديد على

احساسات معينة بحيث يصل هذا التركيز الى أبعد الآفاق الممكنة وهذا التركيز يعد الهدف الأساسى لكل عمل أدبى جيد ، لأنه يأخذ بلب القارى أو المتفرج ثم يعمق احساسه فيما يختص بموقف أو موضوع معين ، ومن خلال هذا التعميق يستطيع أن يصل الى الفكرة الموضوعية التى تحكم هذا الكون ، فيزداد تعسرفا عليها واطمئنانا اليها وحبا لها وبالتالى فان هذا يوثق علاقته بالوجود لانه يدرك موقفه تماما منه ،

#### البدايات المبكرة

واذا حاولنا تتبع البدايات المبكرة للصوفية كمذهب في الأدب الغربي لوجدنا أنها ترجع الى المسرحيات الدينية التي انتشرت في العصور الوسطى وكانت تهدف أساسا الى الوعظ الأخلاقي والارشاد الديني والتبصير بعواقب الخطيئة التي يغرى بها الشيطان الناس حتى يقبلوا على ارتكابها ، وغالبا ما كانت تحتوى هذه المسرحيات على أشعار هي أقرب الى الصلوات والابتهالات التي ترفعها الشخصيات الى الله طلبا للمغفرة ، وكان كتاب هذا النوع من المسرحيات حريصين على اشاعة الجو الديني والروحي في المسرح من خلل النص حتى لايكاد يشعر المتفرج بالفارق بين المسرح والكنيسة ، وكانت الشخصييات بالفارق بين المسرح والكنيسة ، وكانت الشخصيات أن الوجود الرمزى هو الذي سيطر على النص والتمثيل

حتى لايحس المتفرج بالوجود الجسدى للممثلين مما فد يخرجه عن الاطار الروحي والتجريدي للمسرحية أوفي القرنين الحادي عشر والثاني عشر برز الجانب البراجماتي أو النفعي للصوفيــة فيقول ر ٠ م ٠ جونز في كتــابه « دراسات في المذهب الصوفي » الذي نشر عام ١٩٠٩ : أن الفلاسسفة والمفكرين الدينيين من أمثال سال برنار الفرنسي وسان أنسليم الانجليزي وريتشارد سان فيكتور قد أكدوا الفائدة العملية التي تعود على الإنسان في حياته الدنيوية من جراء عشقه للذات الالهية ، فان حياته تخلو من القلق والضيق والهم والخوف لأنه اتحد مم القوة الجبارة التى تحكم هذا الكون بأكمله وعلى هذا فلا خوف عليه ، وهذا التطهير العاطفي يحدث أيضا بعد الانتهاء من مشاهدة الأعمال الأدبية الخالدة أو بعد الاطلاع عليها ، فكل الاحساسات ، ومن هنا كان الصفاء أو الانسجام أو الراحة بحكم الشكل الفنى الجميل الذي صبت فيسه هذه الاحساسات ، ومن هنا كان الصفاء أو الانسجام أو الراحة النفسية أو الشفافية الروحية التي تحدثها فينا منل هذه الأعمال الأدبية • أي أن الهدف واحد بالنسبة للأدب كنشاط روحي وبالنسبة للصوفية كمذهب ديني

وقد تبلور المذهب الصوفى بشكل أوضح - بعد المسرحية الدينية - فى أشعار دانتى وخاصة ملحمته الشهيرة « الكوميديا الالهية ، وفيها تتحول الشخصيات الى أرواح هائمة بين الفردوس والمطهر والجحيم ، والأشسعار الى

ابتهالات وتسابيح تدفع القارىء الى التأمل في هذه الجلالة السرمدية التي تحيط بهذا الكون ، وانتقل الأثر الصوفي لدانتي بعد ذلك الى انجلترا حين تمشل في مدرسية الشعراء الميتافيزيقيين التي تزعمها الشساعر الانجليزي الكبير جون دن ( ١٥٧٣ - ١٦٣١ ) ، وهي المدرسة التي خلدت أشعارها بسبب اتجاهها الصوفى الذي أحدث ثورة فكرية ودينية في المجتمع الانجليزي في ذلك الوقت ، وكذلك نجد الأدباء الكلاسيكيين في أسبانيا وقد تحمسوا لتبنى عذا الاتجاه الأدبى الجديد وخاصة أنه كان متمشيا مع الروح الكاثوليكية السائدة ، وما حدث في أسبانيا حدث سأما في فرنسا نظرا للتقارب الجغرافي والتشابه العقائدى . خاصة وأن المدرسة الكلاسيكية التقليدية كانت تسود البندين وتنادى بأن الأصالة هي في احياء التراث الديني القديم حتى يتعرف الناس على مقوماتهم الروحية والفكرية والقومية • وقد قاد هذا الاتجاه في فرنسا معظم الأدباء والمفكرين ابتداء من سان فرنسيس الى فينيلون •

#### لنشوة الوجدانية

ويقول الباحث الفرنسى هنرى بريموند فى كتابه ه الصوفية بين الدين والأدب ، : أن أثسر المفكر الدينى سان فرانسيس لم يقتصر على رجال الدين فى عصره من أمثال سان بونا فينتورا بل امتد الى الشعراء من أمثال فراجاكوبين ، وهذا يدل على أن الأدب كان يواكب كل

التطورات التي تطرأ على التفكير الديني . لأنه أدرك أن رسالته يمكن أن تؤدى خدمة جليلة في تخليص الانسان من كل اضطراباته الداخلية التي تنشأ يفعل تقلبات الحياة اليومية . ولاشك فان السعادة المطلقة التي يمكن أن يحصل عليها الانسان تتمثل في النشبوة الوجدانية النابعة من عشق الذات الالهية ، والشاعر الذي يتمكن من اثارة هذه النشوة داخل قارئه هو الشباعر الحق الصادق مع نفسه ومع الآخرين . لأنه لا يوجد هدف أسمى من السمو والارتقاء بالبشر بعيدا عن أدران الحياة الدنيوية وموبقاتها ، أما الشاعر الذي يداعب غرائز القارىء ويهدهدها فانه يحرص على تقييد الانسان داخل حدود دنيا الحيوان وقتل انطلاقات الروح وتطلعاتها عنده ويؤكد سان فرانسيس وأتباعه أن لو تمكن البشر جميعاً من الاتحساد بالذات الالهية وبلوغ هذه النشوة الوجدانية لتحول هذا العالم الى جنة ، ولكن المأساة أن الغرائز الدنيوية عند الانسان مازالت تشده الى دنيا الواقع المضطرب المؤلم وتمنعه من الحصول على الصفاء الذهنى اللازم لبلوغ أعلى درجات التركيز والشفافية التبي تتلاشى فيها الأنانية والكراهية والحقد والضغينة والعنف والقلق والضيق والهم والملل والتشاؤم ٠٠٠ الخ من المشاعر التي تنهش كيان الانسان وتحيل حياته الى جحيم • بينما نجـــد أن أول شرط للوصول الى مرحلة التجلى هو التخلص من كل هذه المشاعر المتناقضة والمشوشة

ومى ايطاليا أدى الاتجاه الصوفى الى قيام حركة الأخوة الفرنسيسكان التي امتدت بعد ذلك الى شبه جزيرة أيبيريا على يدى المصلح الديني والشاعر المشهور رامون لال الذي قال أن الاتحاد المطلق بين المخلوق والخالق كما تحتمه الصوفية المثالية لا يؤدي الى نتائج نفعية كثيرة في الحياة العملية ، ونادى بأن تكون النظرة الصوفية الى حقائق الحياة أكثر نفعية عن طريق احلال ما اسماه بالصداقة الصوفية محل الاتحاد الصوفي ، لأنه مهما اتعدد العاشق والمعشوق فسيظل الاثنان اثنين ولن يتحولا الى واحد ، ونفس الوضع بالنسبة للعلاقة بين العمل الأدبي والمتذوق فمهما بلغ هيامه وانبهاره به ومهما تحول العمل الى قطعة من وجدان المتذوق فسيظل العمل الأدبى منفصلا بكيانه عنه ويمكن لمتذوقين آخرين أن يقوموا بنفس المهمة . فعلاقة الحب والعشبق والوجد لاتعنى تحويل الموضوع الي ذات أو الإزدواج الى وحدة لسبب بسيط أن المتعة الروحية تنبع من هذه الازدواجية لأن العاشق يشعر بصدى عشقه لدى المعشوق ولكن اذا تحول الاثنان الى واحد فسينتهى الصدى وبالتالى الاحساس بالمتعة الروحية •

وفى المانيا تزعمت المذهب الصوفى فى الأدب امرأة تدعى ميتشيلد عاشت فى مدينة مادجبرج ابان العصور الوسطى واشتهرت بكتابها الشعرى الضخم: « نهر الضياء النابع من السماء » ، وهو الكتاب الذى يقول عنه النقاد أنه كان ذا أثر كبير على دانتى عندما كتب « الفردوس »

أحد الاجزاء الثلاثة المكونة « للكوميديا الالهية » . وبعد ميتشيلد جاء الآباء الدومينيكان بزعامة ايكهارت وسوسو وطولر الذين حاولوا تطوير اللغة الأدبيسة المعبرة عن التأملات الصوفية بحيث تتخلص من كل الشوائب الفجة والرواسب الغليظة والتعبيرات الهابطة وتتحول الى غلالة شفافة تحيط كل الألفاظ والكلمات باطار من النورانية الباهرة · ونادوا أيضا باخضاع اللغة القومية للدراسات المنهجية بحيث يمكن استخراج أعظم طاقاتها التعبيرية تجسيدها في أعمال أدبية خالدة · وقالوا أن لغة الشعر تجسيدها في أعمال أدبية خالدة · وقالوا أن لغة الشعر لغة صوفية بطبيعتها لأنها تسمو فوق مستويات التعبير اليومية وان كانت تحتويها عن آخرها ، وهي لغة تستغل الايقاع للوصول الى درجات التعبير بالموسيقى ، والموسيقى كما نعسرف لغة تجردت من كل الاحتياجات الدنيسوية وشحنت بأسمى المعاني الانسانية ·

#### علم الجمال:

ولم تقتصر هذه الحركة على ألمانيا بل يبعها تلاميذ آخرون في الأراضي الواطئة وفرنسا من أمثال رويز بروك وتوم كمبس ودينيس القرطاجي وجيرسون الذي أسسوا حركة التكريس الحديثة سواء في الدين أو الأدب وقالوا أنه اذا كان الدين هو تخصص رجل الدين فكذلك الأدب هو تخصص الأديب وليس عليه أن يدس بأنفه في تفاهات

الحياة الدنيوية بل يكرس حياته لحلق الأعمال الأدبية العظيمة التي تمكن الانسان من ادراك خصائصه العليا وقد ساد هذا المفهوم القرن الحامس عشر بحيث أصبح تجسيد الجمال المثالي والعلوى هدف كل أديب وأدى ذلك بدوره الى انشاء المدرسة الصوفية الجمالية التي تزعمها لويس دى جرانادا وخوان دى لوس انجيليس ودييجو دى استيلا ومالون دى تشيد الذين قالوا بأنه لافرق بين الدين والجمال بمعناه الروحي والخالد أما الجمال الدنيوى فمؤقت وزائل ، وبمعنى آخر فالجمال هو جمال الجوهر وليس جمال المظهر ، ومع ذلك لم يرفض مالون دى تشيد الجمال الدنيوى كتعبير عن الجمال الروحي بدون تذوقه البشرى مازال عاجزا عن ادراك الجمال الروحي بدون تذوقه من خلال الحواس الحمس ، ولكن هذا لاينفي الحدود الفاصلة بين هذين النوعين من الجمال ، يقول مالون دى تشيد بين هذين النوعين من الجمال ، يقول مالون دى تشيد :

« انك اذا كنت تملك ختما ذهبيا يحمل صورة أسد ثم قمت بطبع الصورة على قطعة من الشمع ، فانه من الواضح أن كل التفاصيل الموجودة في الذهب ستنتقل الى الشمع، ولكن مع اختلاف واحد هو أن الشمع سيظل شمعا بقيمته التافهة بينما سيظل الذهب ذهبا بقيمته الثمينة ،

وقد قام علماء النفس الصوفيون من أمثال سانتا نيريزا وسان خوان دى لاكروز بتحليل ما يحدث للروح عندما يخمد ذكاءها وارادتها وقوتها تحت ظل « الليالي المظلمة ، ثم عندما يغزوها الله بنوره وحقه المبين فتتوهب كالشعلة السرمدية ، وقد قال هؤلاء المفكرون والأدباء بأن الانسسان لاجول ولا ارادة له طالما أنه منغمس في حياته الدنيوية ولكن بمجرد أن يرى نور الله عليه أن يسير على هداه ، وخير الأعمال الأدبية ما يجسسد هذا النور لعين الانسان التي تتميز يقصر النظر في معظم الأحيان • وقد أدى هذا الاتجاه الأدبي الى ما عرف بعد ذلك باسم السكونية أو الاستسلامية أو السلبية التي ترى أن الإنسان لإيملك أية ارادة وعليه أن ينتظر مصيره الذي يعتمد في شكله على مدى ارتباط الانسان بالذات العليا • وأي صراع درامي في أي عمل أدبي هو صراع من أجل تشكيل هذا المصير على أحسن صورة ممكنة ولكنه ليس من أجل تغييره ، وقد برز هذا الاتجاه في أعمال ميجيل دي مولينوس في أسبانيا ومدام دى جيون في فرنسا ، وقد عاصر هذا الاتجاء الصراع بين المحافظين والمجددين الذين دافعوا عن ارادة الانسان وحقه في اختيار مصيره وهاجموا المعايير الصوفية الكلاسيكية التي تنادي بالرضوخ وانكار الذات ، وأصبحت الصوفية نوعين : أحدهما سلبي والآخر ايجابي ، والاتجاء الأخير ساد القرن الثامن عشر ونادى باتحاد القلب والروح حتى يعيش الانسان حياة متكاملة ، وقد تبلور هذا في الأعمال الأدبية التي كتبها تشسترتون وبرنانوس وكلوديل .

#### انجلترا وامريكا

هناك كثر من الأعمال الصوفية في الأدب الانجليزي متل كتابات ريتشارد رول وجوليان نورويتش الذي كتب « رؤى الحب الالهى » ، والكتاب الذي لم يعثر على مؤلفه ويسمى « سحابة المجهول » وأشعار سبنسر المعروفة باسم « التسابيع » وأشسعار هيربرت المعروفة باسم « الياقة العالية ، ،وأشعار كراشو « القلب المشتعل » و « عيد ظهور الرب المجيد ، والجريدة الصوفية التي أصدرها جورج فوكس ، وقصيدة فرانسيس تومسون « رسول العناية الالهية » ، وقصيدة جيرارد مانلي هوبكنز «حصاد الهشيم». وعموما فقد وجد معظم المتصوفة الانجليز متعتهم في تأمل الطبيعة التي تجسد صنع الخالق العظيم ، وهكذا مزجوا الروح بالجسد والمظهر بالجوهر والأرض بالسسماء ، وقد تجلى هذا الاتجاه في قصائد الشاعر هنري فون مثل « الليل » و « الذاهبون الى عالم الضياء » وقصائد وردزورث وخاصة « تأملات عند مقبرة تينترن » . وأغاني وأساطير وليم بليك وكذلك أشعار شيللي • وانتقلت العدوى الى أمريكا بحيث نهضت فلسفة ايمرسون على أسس صوفية بحتة وكذلك أشعار اميلي ديكنسون \*

وفى أواخر القرن التاسع عشر قامت نهضة صوفية عملت على احياء التقاليد الصوفية الكلاسيكية فى ايرلندا ، وكان لهذه النهضة طابعها المستقل عن الأدب الانجليزى عامة وشعره خاصة ، وقد ألقت بكل ثقلها فى الميدان المسرحى وقالت أن الصوفية الحديثة ترفض الواقعية كمذهب

أدبى لأن الأدب الذي يقتصر على تصوير الواقع هو أدب قاصر عن السمو بالانسان ، وعلى الكاتب المسرحي أن يتجرد من كل شيء ماعدا الأهداف الأدبية والجمالية الخالصة التي لاتعتمد في أساسها على الأفكار والأغسراض السياسية والاجتماعية ، وبمعنى آخر يجب أن تكون المسرحية عملا أدبيا خالصا يسمو بالنفس البشرية ويعلو بها فوق تفاهات الحياة ، وقد تبلور هذا الاتجاه في مسرحيات تفاهات الحياة ، وقد تبلور هذا الاتجاه في مسرحيات الايرلندى ، ج ، م ، سينج وليدى أوجستا جريجورى ووليم يتلرييتس ،

ومهما تغيرت أشكال الصوفية الأدبية على مر العصور فهى في جوهرها واحدة ، فهي تسعى مثل باقي المذاهب الأدبية الى حياة أفضل وغد أجمل وانسان أوسع أفقاء ولذلك فهي مزيج من المثالية التي ترفض حدود الواقع والرضوخ له ، والرومانسية التي تكرم الانسسان الذي خلق على صورة الله ، والرمزية التي تجد في كل شيء على وجه الأرض رمزا ومعنى ، والسيريالية التي تخترق حصار العالم المادي وتنطلق الى آفاق الشعور والفكر والخيسال ، والتجريدية التي تجرد الانسسان من كل الاضطرابات والتفاهات وتركز بصره على معنى وجوده وهدف حياته ، والميتافيزيقية التي تؤكد الكيان الروحي للانسان بجانب كيانه المادي . ولاعجب في هذا المزيج المتعدد من المذاهب المختلفة لأن كلها واجهات مختلفة لجوهر الأدب الانساني الذي لايكل في البحث عن الانسسان الأفضسنل والعالم الأحمل

# الإسانية

الانسانية من المفاهيم الأدبية التي يصعب تحديدها برمن معين أو تتبعها في منطقة معينة أو ربطها برواد يعود اليهم الفضل في تحديدها ويلورتها كمذهب أدبى له ملامحه الخاصة وخطوطه العريضة التي تسهل مهمة التعرف عليه بين بقية المذاهب المتعددة وهي أيضا لاترتبط بمدرسة فلسفية محددة أو اتجاه عقائدي سواء كان سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا ، فقد اعتنق الانسانية أدباء ومفكرون لاحصر لهم في جميع أقطار المسكونة دون استثناء وفي قرون مختلفة ، ولذلك يصعب حصرها وتضيق الحناق عليها كما يحلو للنقاد أن يفعلوا مع المذاهب الأدبية الأخرى، ورغم أنها تحمل من السمات المستركة ما قد يدخلها في نفس وطاق هذه المذاهب الأ أنه يستحيل معاملتها على نفس المستوى لأن هذه السمات المستركة من الاتساع والانتشار المستوى لأن هذه السمات المستركة من الاتساع والانتشار

والتناقض الذي يرفض كل محاولة لمنهجتها وتقنينها ، فالصعوبة في تحديد مفهوم الانسانية أنه بالاضسافة الى خصائص متغيرة بتغير المكان والزمان والحضارة والثقافة ١٠ الخ ، وغالبا ما تتداخل الحصائص الثابتة مع الحصائص المتغيرة بحيث يتعذر الفصل بينهما وعلى هذا نجد أن المفهوم الأصلى للانسانية يختلف اختلافا كبيرا من عصر لآخر ومن منطقة لأخرى وهذا الاختلاف نجده واضحا عند كل من الأدباء والمفكرين من أمثال جون سالسبورى وبترارك وبوجيو وفيتورينو دافيلتر وليوناردو بروني ولورينسنو فالا وماكيافيللي وايرازموس وتوماس مور وبودي وكالفن ورابيليه ومونتانيي وهوكر وسبنسر وتشابهان وجونسون وميلتون

ونفس الوضع بالنسبة للباحثين المحدثين الذين اختلفوا فيما بينهم الى حد كبير عندما حاولوا وضع مفهوم عام وثابت للانسانية في الأدب وتحديد من من الأدباء يستحق حمل لقب « أديب الانسانية » ولكن كل هذه الاختلافات النوعية أحيانا والظاهرية أحيانا أخرى يجب ألا تشتت انتباهنا بعيدا عن السمات المشتركة والمتبلورة لمفهوم الانسانية في الأدب ، وهي السمات التي ظلت ثابتة منذ بدأ أفلاطون في التعرف عليها حتى عصرنا الحاضر ، فالانسان هو الانسان في كل زمان ومكان ويجب عليه أن يبحث دائما عن معنى وجوده وحياته ، ويجب ألا يخاف من الوقوع في الخطأ لأنه – أولا وأخيرا – انسان يخاف من الوقوع في الخطأ لأنه – أولا وأخيرا – انسان

وطبيعته ليست كاملة أو مطلقة وان كان دائما يسمعي الى الكمال • والحياة في حد ذاتها شيء رائع وتسستحق أن يعيشها الانسان بطولها وعرضها مهما احتوت على صراعات وتناقضات وآلام ، لأنه في مقابل ذلك هناك الملذات والمتع والآمال وبذلك تقف الانسانية كمذعب أدبى في منطقة تقع بين المثالية الرومانسسية المتفائلة والواقعية النقدية المتشسائمة • فمن يريد أن يختبر الانسانية على حقيقتها عليه أن يطرح التفاؤل والتشساؤم جانبا وأن يواجه الألم ويتسلح بالأمل في نفس الوقت ، أما ضيق الأفق والانحياز الى وجهة نظر مسبقة فلن يسمحا بأية نظرة شاملة تستطيع استيعاب كل تناقضات النفس البشرية • تلك هي السهات العامة للانسانية كمذهب أدبى ، ولكنها بمرور الأيام منذ أفلاطون اكتسبت كثيرا من الأبعاد والشروح ولكنها لم تخرج عن جوهرها ، لأن هذه الأبعاد والشروح لم تكن سوى تنويعات جديدة تضيف الى رقعتها ولاتتناقض مع طبيعتها •

# التنويعات الجانبية:

كانت أول تنويعة على المفهوم الأفلاطونى للانسانية نتيجة طبيعية لحركة الاحياء والتنوير التى سادت أوروبا بعد خروجها من ظلام العصبور الوسطى وضيق أفقها ، وتركز الاتجاه الانسانى فى الانكباب على دراسة التراث الأدبى الذى خلفته كل من اليونان وروماً وكان التراث

الأدبى في ذلك الوقت يشهل كل التيارات الفلسفية والثقافية والحضارية وأعلن المفكرون والأدباء أن خبر وسبيلة لمعرفة النفس الانسانية بكل تناقضاتها هي العودة الى التراث الاغريقي والروماني وتفتيح الذهن لكل ما هو جمديد ومبتكر بصرف النظمر عمن القوالب الجامدة التبي تعوق حركة التطور والتقدم • ولكن ذلك لم يحدث تماما لأن الاعجاب الزائد بالتراث الاغريقي والروماني قد استحال الى قيد جديد يمنع كثير من الأدباء من الخروج عن حدوده . فقد أصبيح هذا التراث مشلا أعلى يجب أن يحتذى وكل شطط بعيد عنه ليس سوى العجز البين عن فهم النفس البشرية • وقد تبلور هذا الاتجاه في المذهب الكلاسيكي في الأدب، وهو المذهب التي أعتبر كل الأعمال الكلاسيكية التي خلدها تاريخ الأدب بمثابة التجسسيد الحي للمفهوم الإنساني ، فالعمل الأدبي الخالد هو نتيجة طبيعية لمحاولته المخلصة لفهم الانسان ولذلك سيظل خالدا طالما أن هناك انسانية على وجه الأرض ، فإلأدب الكلاسسيكي ينظر الي الانسان في مجموعه فلا هم شر خالص ولا هو خير خالص وانها مزيس معقد ونسبي من العنصرين • ولذلك فمهمة الأديب تتركز في تعريف الانسان بذاته بالقاء الضوء العقل الرزين والهادىء عليها لأن الكلاسيكيين لايثقون كثرا بالعاطفة وشطحاتهما فهي معوقة في أحيمان كثيرة لأنها تشيتت الانتباه وتفقد الانسان مقدرته على التركيز نحسو الهدف ، والتطور الانساني بدوره لايمكن أن يركن اليها

لانها قد تصيبه بنكسات متعددة بينما يعد العقل الانسانى الوسيلة الوحيدة التى تساعد الانسان على التقدم . وكل ما يخرج عن حدود العقل يدخل بدوره فى باب الهذيان .

وطبقا لهذا المفهوم الذى بلوره الفيلسوف بوركهارت وثبت دعائمه ، نجد أن الانسانية ، قد أصبحت مرادفا للثورة المادية التي تقترب كثيرا من الالحاد بحجة مهاجمة كل الأفكار الدينية التي سادت العصور الوسطى ، وعلى الانسان أن يهتم بالمادة قبل الروح لأنها الشيء الوحيد الذى يستطيع ادراكه والسيطرة عليه • ويبدو أنه كان حناك من الأقليات ذات النفوذ الاقتصادى في أوروبا من يحاول محاربة المسيحية باسم الانسانية ، وبالطبع لم تكن هذه الأقليات تعتنق المسيحية ، أى أن الحرب الخفية التي أعلنها اليهود ضد المسيحية بدأت مع نهاية العصور الوسطى وتدهور سلطان الكنيسة الكاثوليكية بالذات ومع هذا فقد نهض رجال الدين المسيحى المستنيرون في ايطاليا وفرنسا لمحاربة هذه الموجة العاتية من الشك وأعلنوا بكل الوسائل أن العقيدة الالهية هي محور كل مفهوم للانسانية، وهي عقيدة قادرة على استيعاب كل المفاهيم سواء تلك التي سادت العصور الوسطى أو التي تحاول السيطرة الفكرية على مقدرات عصر النهضة • واذا بدت هذه العقيدة في عصر من العصدور كما لو كانت قد فقدت صلتها بالحياة اليومية فليس العيب فيها ولكن العيب في العقول التي

أهملنها أو فقدت العدرة على استيعابها وهضمها • فالدين لايقف ضد التنوير الثقافي والحضاري لسبب بسيط هو أنه الأصل والمنبع لكل تنوير جاء بعد ذلك ، ولايمكن للأصل أن يتنكر للفروع الا في حالة تنكر الفروع للأصل، ومهمة الأدب لاتنفصل عن مهمة الدين لأنها تسير في خط مواز لها ، فاذا كان الدين يسعى الى خلاص الانسان برفعه فوق المستوى الحيواني فالأدب يجسد هذه المهمة من خلال الأعمال الأدبية الرفيعة ، وخير دليل على هذه العلاقة الوثيقة هو الأسلوب الأدبى الرفيع الذي تجدده في كل الكتب السماوية •

# الملدات الحسية:

وهناك من حاول الربط بين الانسانية والحيوانية من أمثال لورينزو فالا الذى قال أن الطريقة الوحيدة لكى بحقق الانسان انسانيت هى فى التمتع بكل الملذات الجسدية والحسية لأنها الشىء الوحيد الذى يستطيع الانسان لمسه وادراكه ، والأدب يجب أن يبلور هذه الحقيقة ، ولذلك فان قصص بوكا تشيو المعروفة باسم الديكاميرون تعد الانتاج الأدبى المثال الذى يجب على كل الأدباء أن يحذوا حدوه بما يحتويه من مناظس جنسية الأدباء أن يحذوا حدوه بما يحتويه من مناظس جنسية جريئة ، ويقول بعض النقاد أن هذا الاتجاه كان الأساس الذى نهض عليه الأدب البورنوجرافى فيما بعد ، وهو أدب الإثارة الحسية دون هدف يكمن وراءها وهذا الأدب

دعمته فيما بعد ترجمه الكتاب الهندى الفاضح المعروف باسم الكاماسوترا الى معظم لغات أوروبا ، وكان من آثار هذه الترجمة كتاب و الحديقة المعطرة » للرحالة الانجليزى ريتشارد بيرتون الذي عاش في القرن الماضى ولكننا اذا تتبعنا هذا الاتجاه فسنجد أنه يرجع الى الشاعر اللاتيني أوفيدوس الذي يزخر بلمحات من أشعار عمر الحيام وكان أوفيدس من الشعراء الذين يؤمنون بأن من حق الانسان أن يمتع نفسه بالأسلوب الذي يناسبه حتى اذا لم يناسب الآخرين ، أى أن الغاية تبرر الوسيلة وهو المذهب الذي اعتنقه فيما بعد السياسي الإيطالي ماكيافيللي وشرحه في كتابه و الأمر » و

ودور الأدب بالنسبة لأصحاب هذا الاتجاه عو القيام بالتبرير الكافى لاتخاذ أسلوب معين من أجل بلوغ هدف مناسب ، أى أن الأخلاقيات والمثل العليا ليست فى الاعتبار لأنها شى، نسبى ويختلف من جمساعة الى أخسرى ، وهذا لايعنى سسوى قلب المعايير الانسانية كلها رأسا على عقب لأنه من المستحيل تحقيق انسانية جماعة معينة على حساب انسانية جماعة أخرى ، فعندما أقام متلر مثلا حكومة النازى وأعلن أن الجنس الآرى هو أسمى الأجناس البشرية والسلالات الانسانية ، كان قصده من هذا التطرف تدعيم فريزة حب العظمة في الانسان الألماني بحيث يشعر أن تحقيق انسانيته لا يتأتى الا عن طريق اخضاع الجنسيات تحقيق انسانيته لا يتأتى الا عن طريق اخضاع الجنسيات الأخرى التي تقل عنه في الدرجة ، وبالتالى فقد تحولت

كل الأعمال الأدبية التي كتبت في هذه الفترة الى مجرد دعاية صريحة لتمجيد الجنس الآرى، ولم يدرك هتلر أو أنه تجاهل أن الانسانية لاتتجزأ وأنه اذا تطرف في تمجيد جنس معين فانه لايفعل الاشيئين: أولا أنه يمحو انسانية الجنس الذي يفضله لأنه يحول أفراده الى وحوش ضارية تفتك بالضحايا التي يرمي بها القدر الى طريقها وثانيا فانه يمحو انسانية الأجناس الأخرى التي يعتدى عليها لانه يحيلها سواء الى ضحايا أو عبيد العيد عليها لانه يحيلها سواء الى ضحايا أو عبيد الم

#### سياسة اسرائيل:

وهذا ما تتبعه اسرائيل الآن في قلب العالم العربي ، فنجد الأدب الصهيوني المعاصر يمجد العقلية الصهيونية ويؤكد لليهود في كل مكان وزمان أنهم شعب الله المختار ، وهذا ما يبلوره الأديب الصهيوني عجنون في كل رواياته ، ومن المضحك المؤسف أن هذا الأديب العنصري قد حصل منذ سنوات قليلة على جائزة نوبل للأدب . وكل رواياته تزخر بالدعاية المسمومة غير المباشرة التي تنادي بأن الصهيوني أو الاسرائيلي أو اليهودي هو السسوبرمان أو الانسان الأعلى الذي نادي به الفيلسوف الألماني نتيشه ، ولأن انسانية اليهودي أفضل من انسانية أي جنس آخر ولأن انسانية اليهودي أفضل من انسانية أي جنس آخر فمن حقه أن يحققها عن طريق الاعتداء على الأجناس الأخرى وانتهاكي انسانيتها ، وهذا ما ينادي به في الواقع كل من

التلمود وبرتوكولات حكماء صهيون • ولكن هــذا الأديب الصهيوني العنصرى المدعو عجنون لايعلم أن التاريخ قد طمس معالم الأدب الألماني العنصرى الذي كتب أثنساء الحرب العالمية الثانية بمجرد انتهاء هذه الحرب ، فالبون شاسع بين الانسانية بمفهومها الشامل الرحب والعنصرية بمفهومها المتحيز الضيق وان كان من حق الأديب أن يبلور العناصر القومية والمحلية للشعب الذي ينتمى اليه فليس من حقه أن ينادى بأفضيلية جنس على آخر . وخاصة أن اليهود ليسوا جنسا بالمفهوم الانثروبولوجي بل اندمجوا في سلالات متعددة ولم تكن بينهم رابطة سوى الدين والتقاليد السرية التي يتبعونها ويبثونها في أولادهم وأحفادهم جيلا بعد جيل ، والأدب الذي يتحول الى مجرد دعاية مباشرة أو غير مباشرة لعنصر معين ، محكوم عليه بالفناء مقدما ، فالانسانية ترحب بالقومية والوطنية والمحلية لأنها مزيج متناسق من كل هذه العوامل ولكنها تأبى العنصرية بكل قوة واصرار لأن وجود العنصرية ليس سوى الامتهان الصارخ لبقية العوامل المسكلة للنسيج الانساني الشامل ، والأدب الانساني العظيم بدوره يبلور ويجسد هذا النسيج الانساني الشامل من خلال تحسس الخصائص الثابتة والأصيلة لكل من العوامل القومية والوطنية والمحلية • ومن هنا كان الانبهار الذي يسيطر على أي فرد من أي شعب عندما يواجه عملا أدبيا رائعا قد يكون من انتاج أديب ينتمي الى شعب مختلف تمام الاختلاف

في العقيدة والمناخ والروح والحضارة والثقافة والتقاليد والعصر · والأدب العنصرى ليس سوى جسما غريبا في نسيج الأدب الانساني سرعان ما يلفظه حتى لايفقد عناصر الحيوية الاستمرار ·

#### الحاسة الجمالية:

ولكن الاتجاء الصحى الذي سار فيه مفهوم الانسانية في الأدب يتضم في الرقى بالحاسة الجمالية عند الناس ، فهناك فأرق شاسع بين اللذة الحسية المؤقتة التي تقترب من عالم الحيوان وبين الحاسة الجمالية الدائمة التي تسمو بالانسان الى مستويات روحانية بديعة ، فقد كان المفكرون المتزمتون في العصور الوسطى يقولون أن التمتع بالجمال في هذا العالم لايخرج عن نطاق الخطيئة ، وأن هذا العالم ليس سوى مكانا كثيبا ومؤقتا للمرور به الى العالم الآخر • وكل ما قد يبدو جميلا على وجه الأرض لايتعدى جماله الظاهري فقط أما جوهره فهو القبح بعينه ، ولكن عندما شبجع عصر النهضة والاحياء على دراسة الانسانيات بكل حرية اعتمادا على العقل الانساني والاحساس الذي منحه الله للبشر ، وإذا كان الله قد منحنا الاحساس بالجمال فلابد أن يكون الجمال من خلقه ، واذا كان الدين يحارب التهتك والانحلال والابتذال فائه لايعادي الاحساس بجمال الكون والطبيعة ، وهـذا الاحسـاس بالجمال والتعاطف مع الطبيعة يمثل مضمونا خصبا للأعمال الأدبية • ولذلك

ازدهر الشعر في عصر النهضة في ايطاليا ثم في فرنسا وبعدها في انجلترا وأسيانيا ، وكذلك انتعشت الدراما وظهر في الأفق كتاب من أمثال شكسبير وبن جونسون ومارله ولوب دى فيجا وكالديرون وموليير وراسين وكورني وجولدني ، ويعد شكسبير خير شاعر مسرحي يبثل الروح الانسانية في مسرحياته وخاصة في مسرحية « هاملت » ففيها نجد الانسسان واقعا بين شقى الرحى ، أعنى بين قناعته بالواقع وتطلعه الى المثال ، ورغم كل النناقضات التي تحتاج كيانه من الداخل والخارج فانه مازال يرى ويحس بالجمال في هذه الحياة التي جبلت على المتناقضات ، فهي تحتوي على الخير والشر ، على الجمال والقبح ، على الصدق والكذب ، على الاصالة والزيف ، على الحب والكره ، على التعاون والصراع ، على الايمان والشك ٠٠ الغ ، ويبدو أن النسبية التي تحمكم حياتنا هي التي تشكل احساسنا بقيم الجمال والخير والحق ، فلولا القبح والشر والباطل لما أدركنا معنى الجمال والخير والحق ، وعموما فالانسان قادر على الخير بسبب الارادة التي منحها له الله والتي تمكنه من النحكم في سلوكه وتقرير مصميره ، لأن في امكانه الاختيار بين الخير والشر

والتناقض بين الجمال والقبح ، بين الخير والشر ، بين الحق والباطل طبيعة أصيلة جبل عليها الانسان ولا مفر منها ، بدليل أنه يخضع لغريزتين فاهرتين : الأولى هي غريزة حب الذات والمحافظة عليها والثانية هي غريزة حب

النوع والمحافظة عليه أيضا • والغريزتان متناقضتان في جوهرهما ٠ الأولى تجبر الانسان على السلوك الأناني الذي ينبع منه كثير من المتاعب والشرور بينما الثانية تدفيع الانسان الى التضحية وحب الأولاد ورعايتهم حتى يشبوا عن الطوق ، وهذه المحبة ــ مادامت موجودة وأصيلة ــ يمكن أن تمتد لتشمل الانسانية كلها • ولذلك فالسلوك الانساني يتشكل طبقا لتغلب احدى الغريزتين على الأخرى، وهذا التغلب بدوره يخضع لعوامل الوراثة والبيئة وظروف التكوين النفسي والاجتماعي للفسرد • ولذلك فالنفس الانسانية هي مزيج من التناقض بين الفرض والاختيار ، بين الجبر والحرية ، بين المستولية والارادة ، بين المجموع والذات • وشخصية هاملت في مسرحية شكسبير خير مثل يبلور هذه الحقيقة المعقدة ، فلم يكن تردد هاملت في اتخاذ قرار فيما يختص بمقتل أبيه الملك على يد عمه سوى نتيجة طبيعية للصراع الانساني بين الخوف والاقدام ، بين التردد والتصميم ، بين التفكير والتنفيذ ، يقول هاملت في المشهد الثاني من الفصيل الشاني لصديقيه روز نكراتس وجيلدشتين :

« في الآونة الأخيرة فقدت روح المرح لسبب لا أدركه، بل وبلغ بي الملل حدا زهدت فيه ممارسة كل هواية محببة الى قلبي ، وقد ناءت روحى بعبء باهظ من الهموم حتى ليبسو لى الاطار البديع الذي يحيط بالأرض وقد تحول الى صبغرة صماء جرداء تكاد تطمس معالم وجودنا ، أما هذه

القبة البراقة ، قبة الهواء ، هذا الأفق الرائع المحيط بنا ، بل هذا السقف الشامخ المرصع بالنار الذهبية ، انه تحول لى مجرد طبقات كثيفة من الأبخرة الفاسدة الموبوءة ، ما أروع هذا الانسان ! ما أعظم عقله ، وما أسمى ملكاته ، وما أكثر وجوهه وطرقه ! نعم ! ما أصدق أعماله وأروع أفكاره ، هو كالملاك عندما يتحرك ، كالاله عندما يفكر ، فهو زينة الدنيا وهو أكمل الحيوان ، ومع فمازلت أفكر في مذا الجوهر المصنوع من تراب ؟ كلا ، أنا لا أجد في الرجل سعادتي وحتى الآن لم أعثر على ضالتي في المرأة »

تلك هي خلاصة المذهب الانسساني في الأدب ، فالانسسان مزيج رائع من المتناقضات ويجمع بين الحير والشر ، بين خلود الآلهة وفناء البشر لأنه من التراب والى التراب يعود ، تتجلى العبقرية في أفعاله وأفكاره ومع هذا فمازال يسلك سلوك الوحوش الضارية في انحطاط شهواته ورضوخه لحواسه الحيوانية ولحتميات البيئة التي تحيط به من كل اتجاه ولذلك يستحيل الهواء النقي المنعش الى طبقات كثيفة من الأبخرة الفاسدة الموبوء والحياة لن تخلو يوما من الصراع بمختلف أشكاله وعديد أنواعه لأن جوهرها هو الصراع و

# الصراع الدرامي

وعلاقة الأدب بالمذهب الانساني وثيقة من حيث أنه يجسد الصراع الذي جبلت عليه الحياة الانسانية ،

ولذلك من النبادر أن نجد عملا أدبيا ناضجا يخلو مما يسميه النقاد بالصراع الدرامي الذي يجعل الحياة تسرى في شرايينه ، وبدون هذا الصراع الدرامي يتحول العمل الأدبى الى مجسرد سرد وصفى أو تقرير مباشر عن حالة أو وضع معين ، وعنهما يقول أرسهطو أن الأدب تقليد للحياة . فلا يعنى أنه مجرد صورة مكررة لها ، والا استغنى عنه الناس لأنهم يفضلون الأصل دائما على الصورة وماداموا يملكون الأصبل فلا حاجة بهم الى الصورة ، وانما تنهض ضرورة الأدب وحيويته على أنه يساعد الانسانية على تحقيق التناغم والاكتمال عن طريق تقديم صورة للانسانية في أقصى درجات الاكتمال الذي يبلغ حدود المثالية الممكنة . وهذه الصورة ليست تكرارا ولكنها تجسيد معادل لمفهوم الانسانية المجرد ، والتناقض الذي جبلت عليه الانسانية يجعلها في معظم الأحيان ناقصة رغم سعيها الدائم نحو الكمال ، هنا تبدأ مهمة الأدب .. أي بعد أن تبلغ الحياة الانسائية أقصى آمادها وأغنى امكانياتها \_ فالعمل الأدبي يخلق معادلا موضوعيا للطبيعة الانسانية كما يجب أن تكون ، أي عندما تحقق أعظم انجازاتها نحو الكمال ، وفي هذا يتفق كل من أرسطو و ت • س • اليوت عندما يؤكد الاثنان ... رغم الفارق الزمني الشاسم بينهما .. أن العمل الأدبي يحقق كمال الطبيعة الانسانية ويجسده عن طريق الهارمونية البديعة التي تربط بين أجزائه الداخلية وبين شكله الخارجي ، وتكون النتيجة أن يصبح لدينا معادلا

موضوعيا مجسدا للطبيعة الانسانية ورغم أنه معادل الا أنه أكثر اكتمالا من الطبيعة الانسانية التي تعد مجرد المادة الخام التي يتشكل منها العمل الأدبى فيما بعد .

ولايقصد أرسطو بالهارمونية البديعة مجرد المهارة الحرفية أو الصنعة الفنية التي لاتخسرج عن حدود الشكل الظاهري ، فاذا كان أرسطو يرى أن طبيعة الانسان لاتتكون من مجرد شكل ظاهرى يعرفه الناس به ، فالانسان شكل ومضمون ، أو مظهر وجوهر في نفس الوقت ولايمكن الفصل بين الاثنين لاستحالة الفصل بين الجسد والروح على سبيل المثال ، ونفس الوضع ينطبق على العمل الأدبي الذي يحترى على الصراع الدرامي الحي والحبكة المنطقية المتسقة والشخصية الناضبجة المتبلورة والفكر الانساني الرحب ، وهذه كلها عناصر تناغم بحيث تجعل من العمل الأدبى وحدة عضوية زاخرة بالتفاعل والحياة المثالية التي يجب أن تحذو حذوها الحياة الانسانية ، ولذلك فان أرسطو يضم الأدب خاصة وإلفن عامة في درجة أعلى وأسمى من الواقع الانساني ، وبمعنى آخر فان الأدب ليس مجرد تقليد للحياة وانما بلورة وتنقية لهسا وعليهسا أن تقسوم بتقليد حتى تسمو الانسانية الى آفاق لم تبلغها بعد • فالأدب ليس مجسرد زخرف خارجي لجوهر الحياة وطبيعة الانسانية ولكنه تحسين وتهذيب وتنقية لها من الشوائب والرواسب والزوائد والنتوءات التي تعتور جمالها وتفسد مظهرها وتؤثر على جوهرها •

#### العقل الانساني

والأدباء والمفكرون الذين يعتنقون المذهب الانساني يعتقدون اعتقادا جازما بأن التناقض الموجود في النفسي الانسانية بن العقل والعاطفة يجب أن يحول الى طاقة بناءة عن طريق استغلال امكانياته وتوجيهها الى ما فيه خير الانسانية ، فالعقل قد يكون جافا وباردا في بعض الأحيان بينما نجد العاطفة ملتهبة ومندفعة في أحيان كثيرة ، ولكن عندما يمتزج الاثنان ببعضهما فان التناغم بينهما يجعل الانسان أكثر نضجا واقبالا على الحياة وأعمق فهما وادراكا لها . ولذلك يجب على العقل أن يكبح جماح العاطفة اذا حاولت ركوب أجنحة الشطط بينما يتحتم على العاطفة أن تجعل الدفء يسرى في كهوف العقل المضيئة بأنوار باردة، والعمل الأدبى بدوره يوضيح لنا هذا المزيج الرائع بين العقل والعاطفة ، فاذا كان الأديب يستغل كل امكانيات عقله وفكره في تشكيل عمله الأدبى فانه يتحتم عليه في نفس الوقت أن يترك عواطفه الانسانية تتدفق في حنايا الشكل الأدبي الجديد لكي تضبح بالحياة ، والا تحول العمل الأدبى الى مجسرد معادلة رياضية باردة ، بل أن بعض فلاسفة الفن والجمال من أمثال روبين جورج كولنجوود ، يعتقدون أن مهمة العمالم الرياضي والفيزيائي لاتخلو هي الأخرى من العاطفة ، اذ أن العالم الرياضي انسان في المقام الأول قبل أن يكون عالمًا يعتمد أساساً على العقل البارد والفكر المجرد والمنطق الموضوعي ، ولاشك فأن ارشميدس عندما اكتشف نظريته الجديدة في الحمام وخرج صائحاً بقوله كالمجنون: وجدتها، وجدتها، لدرجة أنه نسى أن يرتدى ملابسه، لاشك أن العاطفة الجارفة كانت تهز كيانه من أساسه أى أنه لايمكن لانسان أن يتنكر لانسانيته مهما تطرف في كبت أحد جوانبها داخله وهذا بدوره يؤدى بنا الى علاقة الذات بالموضوع فالانسان يفكر في ذاته ويشعر بها كما يفكر في الآخرين ويشعر بوجودهم ويشعر بوجودهم ويشعر بوجودهم

فكما أن الانسان يعتمد على ذاته في ادراك الحياة المحيطة الا أنه يدرك جيدا أن الانسانية لاتتشكل الا من خلال الموضوع ، فاذا تخيلنا انسانا يعيش لوحده تماما في جزيرة ثاثية فاننا لانستطيع القول بأن مفهوم الانسانية الشامل يمكن أن يوجد على أرض جزيرة مثل هذه · وقد حاول الروائي الانجليزي دانيال ديفو معالجة هذا المفهوم في روايت الشهيرة باسم « روبنسون كروزو » التي نجد فيها البظل يتحرق شــوقا للقاء بني جنسه بعد أن تحطمت سفينته وألقت به الأمواج على سيطح جزيرة مهجورة ، فكما أن الانسان يحب ذاته ويحافظ عليها من كل مكروه فانه يدرك أن تحقيق هذه الذات لايمكن أن يحدث الا من خلال الموضوع الذي يتجسد في الآخرين -فهو يشعر بانسانيته عنهما يجد صداها عند الآخرين والعلاقات بين الشخصيات في المسرحيات والروايات والقصص القمسيرة خير تجسسيد لوسائل الاتصسال بين

البشر، ونوعية هذه العلاقات تؤثر على الشكل الذي يتخذه العمل الأدبى لأنها تحدد المواقف ومجسرى الأحداث ، والمحصلة النهائية لكل هذا هي تمكن القراء أو النظارة من التعرف على ملامح النوع الانساني من خلال العمل الأدبى المجسد لها ومعظم الأعمال الأدبية بل ونستطيع الجزم بأنها كلها دون استثناء تبلور لنا صراع البشر من أجل انسانية أفضل ، وهنا تكمن وظيفة الأدب الحيوية والحطيرة، فهو الوسيلة التي تتحسس الامكانيات المؤدية الى عالم أجمل ووجود أفضى ، ولذلك يقول النقاد أن الشخص الذي يتذوق الأدب أفضل من ذلك الذي لايهتم به ، لأن الأدب هو التجربة النفسية الفعالة لبلوغ النضوج الانساني ،

# نحو انسان افضل

ويؤكد كل من روبين جورج كولنجوود و ١٠١٠ ويتشاردز أن تذوق الأدب خاصة والفن عامة شرط أساسى لنمو الانسان الناضج الذى يستطيع أن يستخدم عقله وأن يوظف احساسه فى استيعاب الظروف المحيطة به وفى فهم البشر الذين يعيش وسطهم ، فالأدب ليس مجرد مروب أو تسلية ولكنه وسيلة لمحافظة الانسان على توازنه الانفعالي والفكرى ، لأنه يمنحه سعة الأفق ورحابة الصدر وبعد النظر وعمق البصيرة ، أى أنه ينمى القدرة العقلية عند المتذوق عندما تنتقل اليه تجسرية الأديب الفكرية والوجدائية بكل أبعادها ، والعمل الأدبى الناضج يحمى

الانسان من تشتيت طاقاته ، وذلك أعظم خطر يتهدده ، عن طريق ما يتطلبه التذوق وممارسته من تركيز وتجميع لقواه يصعب عليه أن يحققهما أثناء حياته العادية ، فالأدب هو وسيلة تمكن المجهود الانساني من الاستمرار على نحو أكثر دقة منه في ميدان العلم ، والأدب يجب أن يتنبأ بانسان الغد لابكشفه عن الغيب ولكن بابلاغ القراء أسرار قلوبهم ، بغير مراعاة لشعورهم بالكدر ، ولكن ما يفصع عنه ليس أسرار الأديب الخاصية ، فياعتباره لسان حال الجماعة الانسانية فانه يفصح عن أسرار هذه الجماعة ، والسبب الذي جعلها في حاجة اليه هو عدم ادراكها ادراكا كاملا مكنونات صدرها ، وهي عندما تفشل في هذه المعرفة الانسانية الضرورية فانها تضل الطريق تماماً . والأديب لايصف الدواء ولكنه يقدمه فعلا ، فالعلاج هو العمل الأدبي ذاته ، والأدب هو الدواء لابشيع مرض يصيب الروح ، أي فساد الوعي الانساني •

ومن المؤكد أن الشخص الذي يتسنوق الأدب أكش اخلاقيات من ذلك الذي لايبالي به ، ولنتخذ مثالا من الطبيب الذي يتنوق الشعر مثلا وزميله الذي ينظر الى الفن على أنه مضيعة للوقت ، فالأول ينظر الى المريض المخدر بين يديه على مائدة العمليات على أنه انسان له طموح وآمال وحب للانسانية وعشق للجمال وعليه أن يبذل كل ما في وسعه لكي لاتنطفي هذه الشعلة المقدسسة ولكي تستمر الحياة الانسانية بكل جمالها وروعتها ، أما الطبيب

العملي الذي لايعير للتهذوق الفني التفاتا فانه ينظر الي مريضه في غرفة العمليات على أنه جثة حية قد تكتب لها الحياة أو قد تموت لأن هناك حاجزا بين الطبيب والمريض بحيث لايجمع بينهما الشعور بالانسانية ، فالطبيب مجرد طبيب بحكم وظيفته العملية والمريض مجرد مريض بحكم ظروفه السيئة ومن هنا كانت ضرورة الفن بالنسبة للأخلاق الانسانية المتمثلة في الحب والعطف والحنان والرقة والذوق وبدونها ينتفى مفهوم الانسسانية من الحياة التي يمكن أن تتحول الى مجرد غابة مليئة بالوحوش الضارية ، فالأسد لاينظر الى الغزال الشارد في الغابة على أنه عضو وزميل له في المملكة الحيوانية ولكنه في نظره مجرد وجبة شهية من اللحم الطازج والطرى ، ولذلك فالاحســـاس بالانسانية يسمو فوق الاعتبارات العملية والنفعية والأنانية المؤقتة ، وفي هذا يقول النقاد وفلاسفة الأخلاق والجمال أن الفن هو الوسيلة الوحيدة التي تربط الناس في وحدة وجدانية قوية بصرف النظر عن اختلاف مشازيهم، لأنه يوضح لهم سمو الانسانية وجمال الحياة ومعنى الوجود بل ويضاعف من ادراكهـم لكل هذه العناصر الحيوية.، وبالتالي فان الأخوة والحب والتعاون يسيطر على العلاقات الانسانية بينهم وذلك من أجل خلق عالم أجمل يعيش فيه انسان أفضل •

# الفرنالفرن

يقول ر.ف. ريجان في كتابه « أصول نظريه الفن المفن ، أنه من الصعب تحديد بداياتها الأولى بمطالع القرن العشرين ، لأن فكرة « الفن للفن » كانت تقف بالمرصاد ضد أى محاولة لجعل الفن مجرد وسيلة تنتهى قيمتها بمجرد تحقيق الهدف منها في حياتنا اليومية ، وان كان الناقد الانجليزى ا ، س ، برادلى قد حاول بلورة فكرة « الفن للفن » عندما نادى عام ١٩٠١ بأن الشعر الجيد هو الذي يكتب من أجل الشعر فقط ، أما فيما عدا ذلك فيمكن أن يعد أى شيء آخر الا الشعر ، فأن اتجاه « الفن فيمكن أن يعد أى شيء آخر الا الشعر ، فأن اتجاه « الفن غيمكن أن يعد أى شيء آخر الا الشعر ، فأن اتجاه « الفن غيمكن أن يعد إلى المناد والنساني منذ عصوره المبكرة والتي غالبا ما تحدد بداياتها بأشعار هوميروس الشاعر الاغريقي القديم ، فقد بدأت الفكرة تتردد على أذمان النقاد والفلاسفة عندما نادى أفلاطون بأن هدف الفن هو التعليسم فقط ،

وسيطر هذا الاتجاه على أفكار الكتاب والشعراء الاغريق حتى بلغ قمته في الأشعار التي كتبها هيزيود في القرن الثامن قبسل الميلاد والتي أطلق عليها اصطلاح الشعر التعليمي .

وكان أرسطو أول من هاجم هذا الاتجاه الذي يعيل الشعر الى خطابة ووعظ وارشاد مما يسلبه صفة الخلق الفني ، وقال أرسطو أن العقل غير الناضج الذي يفتقر الى ملكة الابتكار هو على استعداد دائم لأن يتلقى الحكمة عن الآخرين ، اما اعمال الفكر فليس من مهمته على الاطلاق. وقد تكلم أرسطو بالذات عن الشعر لأنه كان الأداة الأولى لتعليم الأجيال المتعاقبة في اليونان القديمة ، فعن طريقه يتعلم الصبية كل شيء عن الدين والآلهة ويحاولون تقليد الأبطال الذين يرد ذكرهم في الملاحم والقصائد الدرامية والغنائية ، حتى أساليب الحكم والقيادة العسكرية يمكن تعلمها من ملاحم هوميروس ولكن أفلاطون يهاجم هوميروس لعدم اهتمامه بالجانب الأخسلاقي في ملاحمه ، فيقول أن دموع أخيل وندبه حظه العاثر يمنعه من أن يكون نموذجا تحتذيه الأجيال القادمة ؛ وعلى هذا فان أشعار هومبروس ذات تأثير سيء يؤدي الى الاضبطراب النفسي والتشتت العاطفي ويقضي على نضوج الأفراد في سن مبكرة • ولذلك حكم أفلاطون على هوميروس بالنفي من جمهوريته المثالية • وفي القرن العشرين هاجم الناقد الايطالي كروتشي نظرية افلاطون بأنها السوأ هجوم على الفن لأنها تجرده من أهم

وظائفه الجمالية ، لأن التعليم هو هدف أنشطة أخرى في حياتنا ، فهوميروس لم يكتب دراسات في الأخسلاق أو أساليب الحكم أو الفنون العسكرية ولكنه كتب شعرا ، بمعنى آخر أنه خلق فنا ولم يدع هو نفسه أن وظيفته كانت تتعدى هذه الحدود الفنبة الخلاقة ،

# القيم الجمالية

وفي كتاب « فن الشمعر » يؤكد أرسطو القيم الجمالية التي نتذوق الشعر من أجلها ؛ أما الجانب التعليمي والأخلاقي نبجب ألا يكون هدف الشهاعر بأية حال من الأحوال • وقد هاجم أرسطو فكرة أفلاطون التي تقول أن الأبطال التراجيدين يجب أن يكونوا مثاليين في تصرفاتهم حتى يحذو المتفرجون حذوهم ، فطبقاً الأرسطو نجد أنّ العنصر المأساوى في شخصية البطل الدرامي نابع من كونه انسانا يحمل داخله كل تناقضهات النفس البشرية من ضعف وقوة ، من جبن وشبجاعة ، من خسة ونبل ، ولولا نقاط الضعف البشرية التي تعتور كيانه لما أصبح بطلا مأساويا على الاطلاق لأنه سوف يعجز عن اثارة تعاطفنا معه وخوفنا عليسه لعسدم انتماثه الى عالمنسا الواقعي الزاخر بالعجز البشرى وفي الغصل الخامس والعشرين من كتاب و فن الشعر ، يقول أرسسطو أنه مهما كان الجانب التعليمي ٠ الأجلاقي مهما وبارزا ومسيطرا فانه لايمس جوهر القصيدة التي تمتاز بالجودة الفنية والشكل الجمالي • ومع الدتار الامبراطورية الاغريقية وانتقال مركز التفل الى الامبراطورية الرومانية بدل اتجاهاتها العملية والنفعية سيطر الاتجاه التعليمى على الادب مرة أخرى وخاصة عندما أصدر الشاعر اللاتيني هوراس كتابه به فن الشعر ، وأكد فيه أهمية الجانب التعليمي في الشعر بالاضافه الى عنصر الامتاع والتسلية ، لكن التعليم يأتي في المقام الأول أما الامتاع فمجرد وسيلة لتوصيل التعليم والتوجيه والتهذيب والارشاد الى ذهن القارىء حتى يعمل بها جاء في القصيدة من نصسائح ووعظ أخلاقي ويعد الشاعر لوكريتاس أول من وضع الميثاق التعليمي في الأدب محاولا خلق نظرية عامة عندما قال:

« عندما يشرع الأطباء في اعطاء جرعات اللواء الى الأطفال فانهم يطلون طرف الكوب بعسل النحل حتى يخدعونهم بهذا المذاق الحلو في أفواههم بينها تتسلل جرعة الدواء المر الى الداخل دون الاحساس بها ، وهذا الحداع مفيد وعملى لأن الهدف منه هو تمكين الأطفال من استرداد صحتهم ، ونفس الوضع ينطبق على المضمون الفلسفي التعليمي الذي تحدويه القصسيدة ذات الجرس الجميل والصور الخيالية البديعة فالقارئ العادي لايحتمل عضم هذا المضمون الفلسفي واستيعابه لجفافه ومرارته ، هنا تبرز قيمة المذاق الحلو للشعر الذي يمكنه تغليف الفلسفة المرة بطبقة حلوة من الخيال والموسيقي ه .

#### العصور الوسطى

وقد ظل هذا الاتجاه الفلسفي سائدا قرونا طويلة ، واصطلح كثير من الشعراء على أن الشعر هو خادم الفلسفة الأخلاقية والارشاد التعليمي ، وبالطبع فأن العصرور الوسطى التي عرفت بتزمتها وتجاهلها التام لآراء أرسطو الناضيجة قد تبنت هذا الاتجاه وخاصة في مجال الوعظ والارشاد الديني ومع هذا فلم تعدم العصور الوسطى وجود الذين يتذوقون الفن من أجل قيمه الجمالية ، بحيث نجد القديس أوغسطينوس يؤكد في كتابه « النظرية المسيحية ، على المتعة الفنية التي تذوقها في الأسلوب الأدبى الذى كتبت به الأناجيل وفي نفس الوقت يكتب دانتی فی خطاب الی صدیقه کان جراندی سکالا یقول أن الفلسفة التي نهضت عليها « الكوميديا الالهية ، تتركز في الجانب الأخلاقي كمجرد وسيلة لبلوغ السعادة الانسانية ، فالسعادة هي هدف أي عمل أدبي رفيع وليس التعليم المباشر كهدف في حد ذاته • والشعر الذي يتوقف عند حدود التعليم والارشاد لايمكن أن يكتب له الحلود •

ورغم تطور النقد الأدبى فى القرن السادس عشر الا أنه لم يتغلب على الاتجاه التعليمي العسلى النفعى فى الأدب ، فلم يتمكن نقاد هذا العصر فهم نظرية أرسطو واستيعابها ، وهى النظرية التى تؤكد أن التظهير النفسى النابع من الاتساق الداخلى ألذى يتبع قراءة الشعر الجيد ،

هو هدف أى شاعر مجيد يؤمن بالحدود العاصلة بين التوجيه المباشر والنصبح العملي وبين الخلق الفني والتشسكيل الدرامي ، فالتجربة الفنية أكثر شمولا من تنفيذ التعليمات التي يعتمد فقط على الفهم ثم التنفيذ، أما التجربة الفنية فتشمن الاستقبال والاحساس والتأثر والفهم والادراك الواعى واللاواعى ثم الارسال على هيئه نظرة جديدة الى الكون والأحياء يتبعها سلوك يعيد تشكيل شخصية قارىء الشعر من جديد • هنا تكمن وظيفة الشعر وفائدته العملية في حياتنا اليومية ، فهو يعيد بناء الكيان الانساني بدون اصدار أوامر وتعليمات خاصة بمواصفات هذا البناء • ولكن تقاد القرن السادس عشر لم يتمكنوا من فهم هذا ، بل أنهم نسبوا أن هوراس نفسه قد أضاف عنصر الامتاع الروحي والنفسي الى الجانب التعليمي ، بحيث نجد الشاعر تاسو يؤكد أن المتعة الفنية مجرد وسيلة مؤقتة لتوصييل الفائدة العملية المرجوة من القصيدة ، والجزء الأول من كتابه « مناقشات حول القصيدة الملحمية » يعيد ما كتبــه الشــاعر لوكريتاس من قبل ، فهو يقول بعد مناقشة طويلة لآراء هوراس أن:

« القصيدة الملحمية تهدف أولا وأخيرا الى الفائدة العملية في الحياة اليومية ، أما التجربة الفنية فمجرد متعة عابرة • ولو استطاع الشعر أن يصل الى الناس بدون هذه المتعة لما كانت لها أية ضرورة بالمرة ، ولكن لأن الانسان لم يصل بعد الى مرحلة النضوج العقلى التى تمكنه من

استيعاب المضمون الفلسفى فى أية قصيدة فان الساءر مازال يلجباً الى هذه الحيل التى تتمثل فى اثارة الحيال واستغلال الصوت والصورة • ولهذا يمكننا القول بأن هدف كل أنواع الشعر هو الحصول على النفع من خلال المتعة • وعلى هذا فالشعر كان دائما خادم الفلسفة المطيع» •

ويتفق الشاعر الانجليزى فيليب سيدنى مع تاسو في أن الشعر هو تعليم ممتع ولكن الشياعر كاستيلفترو يمثل نغمة معارضة لروح القرن السادس عشر عندما يتفق مع أرسطو ويضيف مرادا أن الهدف الرئيسي من الشعر هو الامتاع وتجديد النفس البشرية ، واعادة صياغة عقول الجمهرة العريضة من البشر البسيطاء العاديين عن طريق المتعة الفنية وليس بتوجيه التعليمات الساذجة والأوامر المباشرة ٠

#### ثورة الفن

يقول س و و ديكر في دراسته « الثورة الجمالية » أن تأكيد الشعراء التعليميين على مدى العصور على الفائدة التعليمية المرجوة من الشعر ليدل دلالة واضحة على أنها شيء دخل على طبيعة الفن ذاته ، فلو كانت هذه الفائدة تنتمي عضويا الى التقاليد الفنية للشعر لما احتاجت الى كل هذا التأكيد ، ولذلك عندما يهل القرن السابع عشر يؤكد بير كورني أن الهدف الأسساسي من الشعر المسرحي هو المتعة الفنية ، بل أن الفائدة العملية للشعر تكمن أساسا

في هذه المتعة التي لايستطيع الانسان الحصول عليها سوى من الأدب ولذلك فالجدل حول الفصل بين المتعة الروحية والنفع العملي هو من باب السفسطة ويضيف كورني فيقول أن النفع ينتفى في غياب المتعة أما المتعة فلا ننتفى في غياب المتعة أما المتعة فلا ننتفى في غياب النبطيزي درايدن مع في غياب النفع ويتفق الشاعر الانجليزي درايدن مع كورني عندما يحدد في « مقال عن الشعر المسرحي » أن أية مسرحية جيدة تعتمد على المتعة والتعليم لكل أبناء الجنس البشرى •

وبمرور الزمن ازداد الهجوم على الجانب التعليمي للفن ، يقول وردزورث في مقدمة « المواويل الغنائية » ان الشماعر يكتب تنفيذا لالتزام واحد فقط ، وهو امتاع القارىء الذي يعرف المعلومات التي تحتويها القصيدة مقدما ولكنه لايعرف التعبير عنها بهذا الشكل ، ومن هنا كان ارتباط المتعة بأسلوب التعبير الشعرى وليس بتقديم نصائح ومعلومات معروفة سسلفا لدى القارىء ، ويضيف الساعر شيللي الى وردزورث في مقدمة « برومينيوس طليقا » أنه يمقت الشعر التعليمي من صميم فؤاده ، وأن هدفه كشاعر يتمثل في رفع درجة الحساسية لدى القارىء العادى بحيث يتمثل في رفع درجة الحساسية لدى القارىء المصنوع من مادة الحيال ، عندئذ يستطيع أن يحب ويتذوق المساوية الأخلاقية التي ينتفع بها القارىء فيما بعد ، وأنتي به الأيام ، وهذه هي فالتجربة الشعرية تترسب في وجدائه وتصير بمثابة بذرة فالتجربة الشعرية تترسب في وجدائه وتصير بمثابة بذرة

تحت السطح نظهر ثمارها ولكننا لانراها • ويؤكد شيلل أنه بدلا من أن تقول القصيدة ماذا يجب أن نفعل لكى نرتفع بمستوانا الانسانى ، فانها ترتفع بالفعل بهذا المستوى عن طريق آثارة الانفعالات السامية التى تستوعب البشرية كلها فى وحدة دائعة •

تلك كانت اليسايات الأولى لحركة « الفن للفن » ، وهي محاولات هدفت الى استقلال الفن عن بقية الأنشطة الحياتية اليومية حتى يقوم بدوره المبرز ، وفي هذا يقول جيته أن الفن العظيم لايعلمنا ولكنه يغيرنا ، ويضيف اليه الشباعر الأمريكي ادجار آلان بو في دراسيته « الأساس الشعرى » أن التعليم من خلال الشعر خرافة ليس لها أي أساس من الصحة وعلى القارىء أن يستمتع بالقصيدة من أجل القصيدة نفسها ، وفي هذا سيجد السعادة المنشودة ، ولاشك فان هدف الانسانية هو البحث عن السمعادة وتحقيقها بينما التعليم يوضح لنا فقط الطريق نحو هذه السعادة ، أي أن الفن يحقق في لحظات ما تسعى اليه الانسانيـة في قرون • وهـذه هي الفكرة التي أدت الي بلورة نظرية « الفن للفن » • يقول بودلير أن عنصر الشر في البشرية فعال الى درجة أنه يطّغي في أحيان كثيرة على عصور بأكملها ، ومن هنا كان احتياج الانسان دائما الى فنانين ليرسموا له الطريق نحو السعادة المنشودة والعالم الفاضل ، ولذلك فكل الفضائل والأخلاق والسجايا الحميدة نتيجة طبيعية للعالم السامى الذي يخلقه الفن على الأرض.

وقد أضاف أوسكار وايلد الى هذه الفكرة قوله بأن الحياة تحاول تقليد الفن على عكس فكرة أرسطو التى تنادى بأن الفن هو تقليد للحياة • ويقصد وايلد بهذا أن الفن يخلق النموذج الحى للعالم الذى يجب على الانسان أن يسعى لتحقيقه • ويؤكد والتربيتر أيضا أن الحياة الحقه يجب أن تمارس كما لو كانت عملا فنيا جميلا فلو حققت الحياة العناصر التى تتوافر فى الفن من تناسق وتناغم وتوافق وانسبجام لتحول هذا العالم الى فردوس أرضى يخلو من الشرور والصراعات •

#### فرتر وبوفارى

والدليل على أن الحياة تقليد للفن أنه عندما أصدر جيته روايته « آلام فيرتر » وعندما أصدر فلوبير روايته « مدام بوفارى » قام جمهبور القبراء من الجنسين بتقليد البطلين الروائيين لدرجة الانتحسار مثلهما ، وقد أطلق الناقد أولدس هاكسلى على هذا السلوك اصطلاح «البوفارية» نسبة الى مدام بوفارى ، وفى العصر الحديث نلاحظ التأثير الحاسم الذى تمارسه السينما على عقول المتفرجين بحيث تدفعهم الى تقليد الأبطال والبطلات سواء فى المظهر أو السلوك أو التفكير ، ذلك نظرا لأن الفيلم السينمائى قد احتل الكانة الشعبية التى كانت الرواية تحتلها قبل اختراع السينما ، وهذا يوضح لنا التأثير الحاسم الذى

يمارسه الفن بصفة عامة على تشكيل العالم الذي نعيش فيه ·

بل أن رواد المدرسة الرمزية في فرنسا من أمثال بودلير ومالارميه يؤكدون أن الفن يجب أن يخلق ما هو ليس موجودا بالفعل في حياتنا الملموسة ومالارميه ومالارميه الذي يعتبر من أشد المدافعين عن نظرية « الفن للفن » يطبق في شعره القواعد التي اعتبرها الناقد نوفاليس على أنها أساس الحركة الرومانسية ، وهي التي تنظر الى الشعر على أساس أنه منغم وزاخر بالألفاظ ذات الجرس والرنين وليس فيه غير بضع أبيات مفهومة على الآكثر وقد كتب هوجو فردريك في كتابه « الشعر الغنائي الحديث » يقول:

« ان شعر مالارمیه الغنائی تجسید للاحساس الکامل بالعزلة والانفراد ، فهو یرفض کل التراث الانسانی والادبی وخاصة ذلك الذی اعتمد علی التعلیم ، وهو ینکر علی نفسه أی تأثیر فی الحاضر علی عقل القاری الواعی ، ویحتفظ بمسافة بینه وبین القاری ، ولایسمح بأن تغلبه النزعة الانسانیة التی تمیل الی اسداء النصح الذی یؤدی الی طوفان من التعالم والغرور والتفاهة المغلقة بادعاء المكمة ، ، وفی هندا یصف مالارمیه انتاجه الشعری نقوله :

د ان انتاجی فی نظر الآخرین اشبه بالسحب ساعة
الغروب وأشبه بالنجوم : لاجدوی منها • اشطبوا الواقع

من أغانيكم ، فأنه مألوف · أن الشيء الوحيد الذي ينبغى للشاعر أن يفعله ، أن يعمل وعيناه تبحثان دائما عن عبارة : لم يحدث أبدا » ·

#### القرن العشرون

وفي مطالع القرن العشرين اعتبر النقاد نظرية «الفن للفن» دفاعا مستميتا عن الفن حتى لايستخدم في الأغراض النفعية المؤقتة ، ولكن كان من أعداء النظرية من حاول دمغها بالهروب من الارتباط بالحياة وتوجيه مجرى الأمور اليومية ، وقد حاول ا ، س ، برادلى في دراسته «الشعر من أجل الشعر » عام ١٩٠١ ان يصحح الأخطاء المتطرفة التي وقع فيها أنصار الفن للفن وخاصة أن بعضهم وصل الى حد رفض الحياة على سبيل المبدأ وغرق في الاغراب والغموض والابهام بحيث انعدمت الصلة تماما بينه وبين الجمهور القارى « وفي عام ١٩٣٣ اتهم الناقد بينه وبين الجمهور القارى « وفي عام ١٩٣٣ اتهم الناقد ت ، س ، اليوت نظرية الفن للفن بالحطأ وقصر النظر وأنها لايمكن أن تخرج من مجال النظرية الى ميدان التنفيذ ، ويضيف في مقالته « فائدة الشعر وفائدة النقد » الى نفع اجتماعي ما لقارئه ،

ويوضح كل من بول ايلمرمور وايرفنج بابيت أن الفنان مسئول عن تطبيق قانون الانسان الذي لم ولن يكتب

بينما تتمثل مسئولية فروع المعرفة الأخرى في تطبيق قانون الموجودات يصفة عامة ، ولذلك فالفن قادر على محاربة الضياع والتشتت وانعدام المعنى وغموض الهدف وتفاهة التفكير وسطحية النظرة وضيق الأفق ، من هنا كانت ضرورة الفن بالنسبة للحياة الانسانيسة ، ومهما احتدم الصراع بين أنصار « الفن للفن » و « الفن للحياة » فهذا لن يمس جوهر الفن الذي لايستغنى عنه الانسان وان اختلفت أشكاله وتعددت مدارسه وتتابعت حركاته وتنوعت اتجاهاته ، ولعل المسألة في صميمها ليست التفريق بين « الفن للفن » و « الفن للحياة » ولكنها التفريق بين الفن الجيد والفن الردىء ، فالفن الجيد بطبيعته يحمل كل المثل العليا التي تهدف اليها البشرية وهي المشل الكامنة في التركيز والوضوح والتحديد والاتساق والانسجام والتوافق الداخلي الذي يحويه أي فن جيد ، أما الفن الذي يلجأ الى الخطابة والوعظ والارشاد والتعليم ـ مهملا في ذلك خصائصه كنشاط انساني متميز ومستقل ــ فانه يفقد بالتالي تأثيره على جمهور القراء مهما نادي بأسمى المبادىء وأرفع المشل ، فالفنان الذى يهمل وظيفته الفنية يتحول الى مؤرخ أو مصلح اجتماعي أو مفكر سياسي من الدرجة الثانية أو الثالثة • ذلك لأن التاريخ أو الاجتماع أو السياسة ليست مجال تخصصه وأيضًا فالفن يعتمد على الأسلوب المركب غير المباشر في الوصول مباشرة الى وجدان المتذوق ، على العكس من الأسلوب المباشر الذي

قد يستسهله بعض الفنانين بغية التأثير السريم في المتذوق و ولكن النتيجة أن المتذوق الناضج غالبا ما يرفض هذه السطحية التقريرية المباشرة لأنها تتجاهل نضوجه الفكرى والوجداني وتجبره على التزام موقف التلميمة ولمبتدئ و



رغم أن الكلمات يمكن أن تستعمل في الأدب لمجرد اثارة الاحساسات ، وليس لايصال معنى معين ، الا أنها ترمز الى معان كامنة وراء الرمز ، وبالتالى فان المعنى يصير أكثر كثافة وتعددا للايحاءات ، ولذلك يتحتم على كل ناقد أن يوضع للقراء الفارق بين الدلالة التقريرية أو اللغوية للكلمة وبين الدلالة الرمزية أو الجمالية لها لأنه اذا كانت الكلمات مجرد اشارات الى أشياء ملموسة فانها يمكن أن تصبح رموزا لكل المعانى الكامنة في هذه الكلمات ، وهذه على الوظيفة الأساسية للفن عامة والأدب خاصة ، فاذا فحصنا الفارق بين كلمة « يد » في الحياة العملية وبينها في العمل الأدبى لوضح لنا الثراء الذي يضيفه الأدب الى اللغة ، فاذا قال المدرس لتلاميذه في الفصل مثلا : من يعرف الاجابة فليرفع يده • فاليد هنا لا تعنى سوى اليد التى

نعرفها كلنا بكل حدودها الحسية المعروفة والملموسة دون أية ايحاءات خارجة عن حدود الكلمة ، أما اذا قال دانتي في الفصال الرابع من ملحمته الشعرية « الفردوس » : « هذه الرسالة السماوية مرسلة الى الانسان لكي يشعر بيد الله تقوده وتقويه عايرا الاهوال الى شاطىء الفردوس »، فكلمة « يد » هنا تعنى القوة والطمأنينة والسلام والسعادة ٠٠٠ النح ويمكن أن تتخذ هذه الكلمة دلالات أخرى مختلفة تماما اذا وضعت في نص آخــر وهكذا ، ويقول الناقد الابطائي سانت بونا فينتورا أن اللغة لا تفعل شيئا سوى أنها تعبر عن طريق الدلالة في الحيساة العملية والرمز في العمل الأدبى ، فاللغة عبارة عن العلاقة الرمزية بين الكلمة المجردة بحروفها وأصواتها وبين الشيء المادى الذي تدل عليه هذه الكلمة ، والفن يقوم باستحضار هذا الشيء المادي بكل جوانبه وأبعاده التي تناسب السياق الأدبي الواردة فيه ، ولكن في الحياة العملية تنتهي قيمة الكلمة بمجرد التعرف على الشيء الذي تدل عليه •

ولا تعنى العلاقة بين الكلمة المجردة والشى الملموس الذى تدل عليه أن هناك تشابها يمكن ادراكه ماديا ، لأن الرموز اللغوية قادرة أيضا على احضار وتجسيد الأفكار الفلسفية والدينية والهواجس النفسية المجردة التي لا يمكن ادراكها ماديا بأية حال من الأحوال وعلى هذا فان الرمز عو تقليد وتجسيد لكل ما في حياتنا من أشياء ملموسة ومعنويات مجردة ، ومن هنا جاءت خصوبته وامكانياته

الواسعة اللامحدودة في التعبير عن كل شيء في حياتنا ولذلك يجهد فيه الأدباء الفنان أداة عظيمة في الوصول الى المعاني والمشاعر والهواجس التي تعجز اللغة التقريرية المباشرة عن ادراكها والتعبير عنها واخراجها الى دائرة النود حتى يتعرف عليها الانسان وبالتالي يصبح أكثر قدرة على معرفة نفسه وهي الوظيفة السامية التي يسعى الى تحفيةها كل فن عظيم •

#### الحياة العملية

ولكن هناك استعمالا رمزيا في الحياة العملية يشبه نفس المنهج الأدبى ، فمثلا نجد الشمس ترمز الى الصحة والدفء والبشر والانطلاق ، الخ وهذه الرموز تحولت بحكم العادة والتكرار والتقاليد الى نوع من التقرير المباشر الذى لا يعنى سوى أشياء معينة ومحددة ، وبالتالى فانها فقدت الخصوبة الرمزية التى يفترضها الفن الذى يمكن أن يغير ايحاءات الرمز الى دلالات لا حصر لها ، فمشلا نجد أن رمز الشمس في رواية « الفريب » لالبير كامى يختلف تماما عما تعارف عليه الناس على مر الأزمان ، فتبهر بصره وتعميه عن رؤية الطريق الذى يسير فيه فتبهر بصره وتعميه عن رؤية الطريق الذى يسير فيه ويضحى غريبا في هذه الحياة لا يعرف لأصله بداية ويضحى غريبا في هذه الحياة لا يعرف لأصله بداية ولا لوجوده نهاية محددة ، ونحن ندرك كل هذه الدلالات والابحاءات من قراءتنسا للنص الروائي ذاته ، ولذلك

لا توجد مواصفات معينة للرمز في الأدب ، وهذا هو الفارق الأساسي بين الحياة العملية والأعمال الفنية • والقارىء الذى تعود أن يلصق ملامح محددة لكل رمز بحيث يفقده ديناميكيته سوف يجد أن الأدب قد غبر مفاهيمه وأن متعته زادت لأن فهمه للحياة تضاعف والانسان يفرح دائما بكل ما يمكن أن يحطم الأسوار التي تحد من انطلاقاته الفكرية والوجدانية والأدب عبارة عن اكتشافات جديدة ومستمرة للنفس البشرية ولا يتأتى هذا الى عن طريق الرمز ، فمثلا نجد أن الانسان البدائي الذي عاش قبل فجر التاريخ قد اكتشف أن الشمس هي رمز الدفء والصحة ونمو النبات، بينما يأتى أديب مثل البير كامي في القرن العشرين لكي يعيد اكتشاف الشمس ويحيلها الى رمز آخر يختلف تمام الاختلاف • ولذلك فالأدب لن يفقد امكانيات التعبير لأنها لا نهائية وعلى الذين يقولون أن العصر القادم هو عصر العلم فقط ، عليهم أن يعرفوا أنه اذا اقتصر نشماط الانسان على استكشاف ما حوله فقط بينما يهمل استكشاف نفسه أولا فهذا بداية عصر التخبط وفقدان الاتجاه ، لأنه لا خير مي علم لا يسانده الفكر الانساني والحماس الوجدائي والخلق الجميل ، وفي الواقسع فانه لا يوجد فارق بين استكشاف الانسان ما حوله وبين استكشافه لنفسه ، لأن الاثنين شيء واحد والفصل بينهما هو فصل بين العقل والعاطفة أو الجسد والروح ، ونفس العلم يلجأ الى المنهج الرمزى في التعبير السريع والحاسم والمجرد ، كما نجد في الجبر مثلا الذي يقوم على الرموز أساساً.

#### الأدوات الأدبية

والأدوات الأدبية التي يعتمد عليها التشكيل الرمزي تنحصر في التشبيه والاستعارة والصورة المجسدة وباقي المحسنات البديعية القادرة على ايراد الرمز بطريقة أو بأخرى ، والرمز هو استحضار لتجربة شعورية عن طريق هذه الأدوات ، ويقول الناقد كينيث بيرك أن الرمز هو المقابل اللفظى للتجربة الانسانية المعاشية ، ولذلك فهو يتميز بالقوة والحيوية والتدفق والتعقيد ، ولا يعني التعقيد هنا صعوبة ادراكه ولكنه يعنى تعدد الأبعاد والجوانب ، وهذا يمكن الرمز من أن يبرز الخط الرئيسي في العمل الأدبي ويزيد من اقناعنا به ، وأحيانا يكون الرمز بمثابة تنفيس للعواطف والاحساسات التي أثارها العمل الأدبى داخل القارىء ، وأحيانا أخرى يقوم الرمز ذاته باثارة العواطف والاحسـاسات الراكدة داخله ، وهكذا تتعدد وظائف الرمز بتعدد واختلاف النصوص الوارد بها وأى شيء في الحياة يمكن أن يتحول الى رمز أدبى ابتداء من الانسان نفسه ومرورا بالمملكة الحيوانية والنباتية ثم عالم الجمادات ، أي أن الحياة في نظر المنهج الرمزي عبارة عن وحدة واحدة لاتقبل التقسيم أو الانفصال ، ولأى أديب الحق في استعمال أي رمز على شرط أن يقوم هذا الرمز بوظيفة عضوية في العمل الأدبي ، والا تحول الرمز الى مجرد زخرف خارجي لا قيمة له وبالتالي فائه يتحول الي نتوء يعتور البناء العام للعمل ويشوه جماله ، لأن الأديب يستعين بالرمز عندما تعجز اللغة التقريرية عن ايصال معناه الى القارىء وعليه أن يتخلص منه فى الحال اذا أحس أنه يقف عقبة فى سبيل تطور عمله ونموه الخلاق .

#### نشأة المدرسة

ورغم أن استعمال الرمز بدأ مع بداية الحباة نفسها عندما أحس الانسان بحاجته الى التعبير عن نفسه وبعد ذلك تسلل الى الأعمال الأدبية ابتداء من كتاب الموتى عند قدماء المضريين ثم الالياذة والاوديسا عند هوميروس . الا أن الرمزية لم تعسرف كمدرسة أدبية ذات خصائص معينة الا في عام ١٨٨٦ على وجه التحديد بصرف النظر عن كل الاستعمالات الرمزية في الأعمال الأدبية التي سبقت هذه السنة سواء كان استعمالها بوعى أو بغير ذلك : ففي هذا العام أصدر عشرون كاتبا فرنسيا ما نيفستو نشر في جريدة الفيجارو الفرنسية يعلن عن الميلاد الرسمي للمدرسة الرمزية وعرفوا حتى مطالع القرن العشرين باسم الفنانين الغامضين نظرا لأن جمهور القراء اعتاد لمدة طويلة على الأسلوب المباشر ، ولكن عندما لجأ هؤلاء الأدباء الى الرمز فوجيء الجمهور بغموض لم يعهده من قبل ؛ وقد كتبوا في هذا المانيفستو يقولون أن هدفهم هو تقديم نوع من التجربة الأدبية تستخدم فيها الكلمات لاستحضار حالات وجدانية سواء شعورية أو لا شعورية بصرف النظر عن الماديات

الملموسة التى ترمز اليها هذه الكلمات وبصرف النظر عن المحتوى التمثيلي والعقلي الذي تتضمنه ولأن التجربة الأدبية في نظرهم هي تجربة وجدانية في المقام الأول و

وأهم فقرة في هذا المانيفستو تقول بأن الشعر الرمزى يحاول الباس الفكرة المجردة شكلا حسيا ملموسا ، وهذا الشكل الحسى هو الهدف الأسساسي من القصيدة لأنه الاداة الوحيدة القادرة على تشكيل وجدان القارىء تجاه القصيدة ، وعلى هذا الأسساس نستطيع القول بأن كل الظواهر المادية في الكون ليست سوى تعبير مجسد لأفكار مجردة لم نصل الى كنهها بعد ،

# التأثيربة والرومانسية

وقد عاصرت الحركة الرمزية في الأدب الحركة التأثيرية في الموسيقي والفنون التشكيلية التي أطلقت العنان لكل امكانيات التعبير الممكنة ، وأيضا تأثرت الى حد كبير بفلسفة بيرجسون ودراسات فرويد التي ألقت الضوء على العقل الباطن وما يصطخب داخله من احساسات وصراعات شتى ، وأيضا كان هناك خط خفي يربط ما بين المدرسة الرمزية والمدرسة المثالية التي عاصرت أواخر القرن التاسع عشر ، واذا كانت الرمزية تعد بمثابة الخروج الكامل عن طريق التعبير الرومانسي المباشر ، الا أنها الكامل عن طريق التعبير الرومانسي المباشر ، الا أنها في الحقيقة تطوير لامكانياتها في التعبير لدرجة انه يمكن

اعتبار الرمزية الامتداد غير المباشر المرومانسية نظرا لتشابه النظرة الى الوجود والغموض الذى يكتنف الكون والذى تأثرت به كل من الرومانسية والرمزية عن طريق المدرسة الأفلاطونية العديثة ، وعلى حد قول أفلاطون فانه كان يستعمل الرموز لأنه من السهل أن تقول أن هذا الشى يشبه كذا عن أن تقول عن نفس الشىء انه كذا فى حد ذاته وقد بلور هذا الاتجاه تلاميذ مدرسة الاسكندرية القديمة الذين أطلقوا على أنفسهم اسم د الأفلاطونيين المحدثين ، والذين أطلقوا على أنفسهم اسم د الأفلاطونيين المحدثين ،

ولعلنا نجد في روايات العصور الوسطى البذور الأولى للمدرسة الرمزية ، وكما يقول الناقد الفرنسى دينيس دى روجمون فأن الرمزية الغامضة التى تسود هذه الروايات والأساطير والتى نجد نظيرا لها فى الآداب الصينية والهندية واليابانية والفرعونية القديمة ، هذه الرمزية تؤكد أن العالم خلق أولا على شكل روحى نقى ، ثم أخذ هذا الشكل اللباس المادى الذى نعرفه به ، وبالتالى فهذا اللباس المادى هو الرمز المتبقى من العسالم الروحى الذى انتهى وجساء الأفلاطونيون المحدثون الذين عاشوا فى عصر النهضة وتتلمذوا على أفلاطون وتلاميذه فى الاسكندرية القديمة وقالوا أن الرموز الأساسية التى تدل على العالم الروحى القديم همى ثلاثة : النار والشمس والأجنحة ومن هنا تأتى الصلة الوثيقة بين العالم المادى وعالم الأرواح .

وعنها ازدهرت ظاهرة تحضير الأرواح في القرن الثامن عشر ، خصوصا بعد أن وضع سويدنبورج نظريته في الاتصالات الروحية ، وجدت هذه الظاهرة صدى سريعا في الأدب فكتب الشاعر الفرنسي الرمزى بودلير قصيدته المشهورة باسم « المراسلاتِ الروحية » وفيها أحال كـل الأشياء والمعاني الى رموز بحتة ، وكانت هذه القصيدة ايذانا بالاستعمال الفني الجديد للرمز بعيدا عن التوظيف التقليدي له في الأساطير القديمة أو كتب الغمز واللمز كما نجسد في « كليلة ودمنة » مثلا ، فقد أصبح الرمز لغة شعرية قائمة بذاتها وليس مجرد طوبة في البناء الدرامي للعمل الأدبي ، فالانسان عند بودلير هو كائن رمزى حي يسير وسط غابة مليئة بالرموز ، وجميع الأشياء المادية عبارة عن صدى مجسد للحقائق الروحية التي تتحلل في الوحدة المطلقة المظلمة المضطربة التي يتكون منها العالم غير المرثى ، وكان شعر بودليز يقوم على الصراع بين الرموز مها منحه موضوعية فنية افتقدها الشعر الرومانسي الذاتي رغم أن بودلير استغل الرموز أيضا في التعبير عن الذات ، فالمشكلة ليست في التعبير عن الذات ولكنها في كيفية التعبير عنها • وقد اعتبر بودلير مؤسسا للمدرسة الرمزية لأنه استطاع أن يمنهجها كمذهب أدبى متكامل وتتلمذ على يديه كثير من الأدباء الفرنسيين وغير الفرنسيين •

يعد ارثر رامبو أول تلاميسة بودلير فقد حاول في تجربته الشعرية أن يحيل الواقع المادى الى تجربة روحية خارجة عن حدود الزمان والمكان ، وأصبحت القصائد رؤى متنابعة تمكنت من تحطيم التسلسل المنطقى للأشياء والأحداث ، لأنه يعتقد أن الشعر هو التاريخ الفعلى لروح الانسان وليس لحياته المادية ، وتأثر برامبو الشاعر فيرلين الذى أكد القيمة الايحائية للكلمات لأنها الإمكانية الوحيدة القادرة على خلق الجو عن طريق الايقاع الموسيقى الذى يمكن أن يكون صدى لحركة العقل والروح عند الانسان بصرف النظر عن وضوح المعنى أو غموضه ، وأيضا بأتى الشاعر ملارميه ليوضح أن التحطيم المتعمد لتركيب بأتى الشاعر ملارميه ليوضح أن التحطيم المتعمد لتركيب تحوى صراع الرموز ، وكان ملارميه يطمع الى تحويل كل تحوى صراع الرموز ، وكان ملارميه يطمع الى تحويل كل جملة الى صورة تشكيلية مجسدة لفكرة ما ومحركة لشعون القارىء ورامزة الى فلسفة متكاملة .

وبعد عام ١٨٨٦ تضاعف عدد تلامية المدرسة الرمزية وانقسموا الى مجموعتين احداهما تتبع فيرلين والأخسرى ملارميه ، وقد تميز شعر تلامية فيرلين بمسحة من الحزن والبساطة والوضوح في استعمال الرموز في التعبير عن أشهر أفكار العقل الواعي وهواجس العقل الباطن ، ومن أشهر تلاميةها لى كاردونيل وسامين ، وميكائيل ورودنباح

وماترلینك ، أما اتباع ملارمیه فقد رفعوا أعلام الشعر الحر ونادرا بتحطیم كل الأشكال التقلیدیة واعدة بناء الشعر من خلال الرمز كقیمة تشكیلیة ، ومن أشهرهم جیل ودوبو وموكیل وموكیر ومیریل وفارهارین ولافورج وفییل جریفین ودی جاردن وهنری دی رینییر .

# الرمزية العالمية

ومن فرنسا انتشرت المدرسة الرمزية وأثرت على الأدب الانجليزى الصوفى وعلى المدرسسة التصويرية والرمزية في أمريكا التي رفع لواءها ازرا باوند وايمي لويل ، وعلى الرمزيين في ألمانيا بزعامة ر ، م ، ريلكه وستيفان جورج ، وعلى مدرسة المجددين في أسسبانيا ، وارتبطت الموسيقى بعد ذلك بالمدرسة الرمزية بزعامة فاجنر الذي قال عنه الشاعر بول فاليرى انه يسمعك روحك وهي تهمس اليك ، وهذا هو طموح الشعر الحقيقى ، وقد عمد فاليرى الى ادخال المتواليات الهندسية في شعره حتى يحقق نفس الايقاع الموسيقى ، واستطاع الشاعر بول كلوديل تحويل الشعر الرمزى الى صلاة خاشعة لروح هائمة في عالم التصوف ،

وعندما كتب أبسن مسرحياته تسكن من الاستغلال الدرامي للرمز بحيث أصبح منهجا معترفا به في المسرح تأثر به من بعده ماترلينك وييتس وسسنج وتشسيكوف

ويوجين أونيل ، وتسللت الرمزية أيضا الى الرواية وخاصة فى روايات جيمس جويس وجيل رومان وريتشارد هوفمان وكذلك فى شعر ت س ، اليوت ، كل هذا أدى فيما بعد الى المدارس الأدبية الأخرى مشل السيريالية والتجريدية والتعبيرية ، الخ ،

ولا شك فان التأثير السريع الذى تمارسه مدرسة أدبية محلية على الأدب العالمي بحيث يتشربها ويستفيد بها بعد ذلك ، ليدل دلالة واضحة على أن الأدب العالمي وحدة متكاملة مهما اختلفت الاتجاهات وتنوعت المسارب لأن النفس البشرية لا تختلف باختلاف المكان أو الزمان ولكن الذي يختلف هو طرق التعبير عن صراعاتها وآمالها وآلامها، والأدب خير ما يبلور هذه الحقيقة ،

الطبيعية

تطلق كلمة الطبيعية بوجه عام على المذهب الفلسفى الذي يؤكد أن للطبيعة قانونا اخلاقيا وبيولوجيا يمكن فهمه وادراكه عن طريق دراسة الطبيعة ذاتها ، وليس عن طريق دراسة عالم ما وراء الطبيعة الذي يتكون من كل الظواهر الميتافيزيقية وأهم خصائص هذا المذهب أن الانسان جزء من الطبيعة ، وفي نفس الوقت فهو الجزء المدرك والواعي بها ولذلك فان أي فهم لجوهر الطبيعة الجامدة أو الانسانية لابد أن يتم من خلال عقل الانسان وقدرته على التفكير والتحليل والتحديد ، ويعتقد الفلاسفة الطبيعيون أنه من المستحيل فصل الروح عن المادة ، فالانسان جسد كما أنه روح ، والجسمد ليس مسوى التعبير المرئى عن الروح ، وعندما تنفصل الروح عن الجسد فأن الجسمد الروح ، وعندما تنفصل الروح عن الجسد فأن الجسمد الروح ، وعندما تنفصل الروح عن الجسد فأن الجسمد الروح ، وعندما تنفصل الروح عن الجسد فأن الجسمد الروح ، وعندما تنفصل الروح عن الجسد فأن الجسمد المنه يتحلل ويفني ويصمير الى العدم ، ونحن ان كنا

لا نرى الروح فهذا لا يعنى أنه لا يمكن ادراكها ، فالطبيعة الحية التي تكمن في كل الأحياء هي الأساس لكل وجود، وعلى هذا الأساس الفلسفي حاول أتباع المذهب الطبيعي تفسير الحياة والفكر الانساني ، ثم دخل المذهب بعد ذلك ميدان علم الاجتماع والتاريخ السياسي ، وأصبحت الظواهر التي تحدث في كل عصر وكل مجتمع من حروب وأوبئة ومجاعات وانتصارات واكتشافات ونظريات ... النح كل هذا أصبحت من الظواهر الاجتماعية التي تخضع لكل قوانين الطبيعة من صراع وتطور وتقدم ونشوء وارتقاء، والقانون الأخسلاقي يكمن وراء هسذه الظواهر بحيث يمكن استنباطه ودراسته للاسيتفادة من منهج الطبيعة الذي يتحكم في مقدرات البشر حتى لا يصبح الانسان ريشة في مهب الرياح أو لعبة في يد القدر ، ولا شك فان الذي ساعد على ازدهار الطبيعية في القرن الماضي الاكتشافات العديدة في الميدان السيكلوجي والفسيولوجي وما تنطوي عليه من قوانين علمية توضع الطريقة التي تعمل بها أعضاء الجسم الانساني وتحلل الأسلوب الذي يفكر به الانسان ويدفعه الى أن يسلك سلوكا معينا في الحياة ، والجانب الأخلاقي للمذهب الطبيعي يتركز في مثله العليسا من تطور وتقدم ومحافظة على النوع والتأقلم مع متطلبات البيئة ودفعة الحياة وارادة القوة والاستمرار الكامنة في الطبيعة الانسانية رغم كل المحن والعقبات والصبعوبات والقدر المتربص بالانسان في كل مكان وزمان وقد بلغت هذه الاتجاهات قمتها في نظريات فيلسوف القوة الألماني نيتشه وكتهابات فيلسوف المجتمع الانجليزي هربرت سبنسر •

#### حتمية التطور

وقد تفرعت الطبيعية وتنوعت في القرن الناسيع عشر ، ويعتقد كثير من النقاد والدارسيين أن التطبيق الفلسفي والأدبى للطبيعية قد تأثر الى حد كبير بنظريات داروين ، ولكن المتتبع لأصول الطبيعية الأولى يجد أنها تمد جذورها الى فلسفات سبينوزا وهوبز وترتبط في نفس الوقت بكل فلسفة عالجت التطور الانسساني من بعيد أو قريب ، ويعتقد أرنست فيشر في كتأبه و ضرورة الفن ، أن الطبيعية هي في حقيقتها امتداد متطرف للواقعية، لأنها تتخذ من الواقع نقطة بدء دائمة ولكنها لا تلتزم بحدوده كما تفعل الواقعية ، فالواقع هو التعبير المؤقت للطبيعة الانسانية والاجتماعية ، وعلى الفيلسوف الطبيعي أن يفسر القوانين الدائمة وراء هذا المظهر الوقتى ، ولعل تنقسم الى الفلسفة النفعية أو البراجماتية التي تؤكد أن المنفعة هي الهدف الأسمى للطبيعة ، وقد حمل لواء هذه الفلسفة الفلاسفة الانجليز فيرديناند شيللر « ١٨٦٤ ـ ١٩٣٧ » وجون ديوى « ١٨٥٩ - ١٩٥٢ » وقد انعكس هذا على السياسة البريطانية وخاصة في قول رئيس

الوزراء جلادستون: « ان لبريطانيا مصالح أبدية وأصدقاء متغيريين » والتفريعة الثانية للمذهب الطبيعى تتمثل في فلسفة التطور الخلاق التي نادى بها الفيلسوف الفرنسي هنرى برجسون « ١٨٥٩ – ١٩٤١ » ، والتفريعة الثالثة وتتضح في فلسفة التطور التدريجي التي تزعمها صامويل الكسسندر ولويد ومورجان ، ثم يأتي الفريد هوايتهيد « ١٨٦١ – ١٩٤٧ » ليمثل التفريعة الرابعة للطبيعية في مذهب عن التطور العضوى ثم تتبلور التفريعة الخامسة في الواقعية الجديدة والأشكال المتعددة للتجريبية التي تزعمها برترائد راسل وفلاسفة الوضعية المنطقية ، ولكن المجموعة الأخيرة كانت تقترب من الفيزياء بقدر ابتعادها عن البيولوجيا ،

وقد يتعجب القارى، لهذه الخلفية الفلسفية العريضة التى قد تبعدنا عن ميدان الأدب والفن الى مجال الفلسفة والفكر ، ولكننا في الواقع اذا نظرنا الى أية مدرسة أدبية لوجدنا أنها التجسيد الفنى لمذهب فلسفى معين ، فالفلسفة تحاول تفسير الطبيعة الانسانية عن طريق الفكر والعقل والادراك ، بينما الأدب يحاول تجسيد هذه الطبيعة عن طريق الخلق الفنى واثارة العواطف والانفعالات داخيل المتلقى ، فان كانت الفلسفة تمثل التجريد فالأدب يبلور التجسيد لنفس الأفكار الفلسفية المجردة ، ولذلك فالفلسفة والأدب وجهان لعملة واحدة لأنه يستحيل الفصل بين

الفكر والفن ، أو بين الشسكل والمضمون ، أو بين الجسد والروح •

#### التحليل النقلي

وفى ميدان النقد الأدبى فمازال مفهوم الطبيعية مطاطا وعاما الى درجة كبيرة ، فهو يشير عادة الى الأعمال الأدبية التي تظهر اهتماما وحبا بالغين للطبيعة والجمال الطبيعي في مختلف صوره ، وقد أوضه الناقد النرويجي جورج برانديز في موسوعته الأدبية « القيادات الرئيسية في أدب القرن التاسيع عشر ، خاصة في المجلد الخامس من الموسوعة تحت عنوان « الطبيعة في انجلترا ، الذي صدر عام ١٩٠٥ أوضه أن الطبيعية تطورت لكي تشمل الحياة والكون بأسرهما ، ولذلك يمكننا القول بأن الطبيعية مذهب يريد فرض نفسسه على الأعمال الأدبيسة دون اسستثناء ، ولذلك فالاستعمال الشائع الآخر للطبيعية أنها ذلك التيار الأدبى الذي يحاول اقامة نوع من الصداقة المتبادلة بين الانسان والطبيعة ، وهي في هذا لا تفترق كثيراً عن الواقعية التقليدية • ولكن التطبيق المنهجي للطبيعة يتجلى في أعمال اميسل زولا وجسورج مور وثيسودور درايزر الذين عبروا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن المفهوم الطبيعي للانسان الذي يتناقض تناقضا جذريا مع المفهوم الانساني للطبيعة ، فالمفهوم الأول يعتبر الانسان جزءا عضويا من الطبيعة ، بينما المفهوم الثاني يؤكد أن الانسان منفصل

عن الطبيعة والا لما استطاع ادراكها اذا كان جزءا منها لأن الجزء لا يمكن أن يستوعب الكل وقد أوضح ويلي ستاين جودسيل هذا التناقض في كتابه « صراع الطبيعية ضد المذهب الانساني » الذي صدر عام ١٩١٠ ، فالطبيعة كما يراها زولا ومور ودرايزر هي بلورة الجانب الفسيولوجي في حياة الانسان وارتباطه الوثيق بمملكة الحيوان التي تخضع لكل قوانين التطور ، والتي تعتمد على غرائز حفظ النوع من أنانية وحب للذات وعدم التقيد بقوانين المجتمع وتقاليده اذا وقفت عقبة في سبيل اثبات كيانه ، وقد كانت هذه النظرة التشاؤمية سببا في مسحة الكآبة التي لونت أعمالهم الأدبية ، فقد بلورت الواقع الجاثم بكل تفاصيله الدقيقة والقبيحة دون أية مواراة ، بـل كانت هناك نغمة سخط لم يستطع أدباء الطبيعية التغلب عليها ،

## اميل دُولا

يعد اميل زولا الروائي الفرنسي رائع المدرسة الطبيعية ، وقد ولد عام ١٨٤٠ عن أب إيطالي وأم فرنسية وقد بدأ حياته كروائي برواية « تيريزا راكوين » عام ١٨٦٧ ثم بدأ سلسلة من الروايات جسد فيها تاريخ العائلة الحاكمة التي مثلت الامبراطورية الثانية ولكن مذهب الطبيعية يتجلى في أشهر رواياته « نانا » ، وقبل أن يموت عام ١٩٠٢ ترك بصلماته على المذهب الظبيعي في الأدب وتمكن من بلورته عمليا من خلال رواياته ، بل أنه هو وتمكن من بلورته عمليا من خلال رواياته ، بل أنه هو

الذى صاغ اصطلاح « الطبيعية » كمنهج علمى بعيدا عن الواقعية التى أصبح كل من هب ودب من صغار الأدباء يصف رواياته بها ، ومع هذا فان زولا يعترف فى تواضع علمى بأن المؤسس الحقيقى للمذهب الطبيعى هو الروائى الفرنسى جوستاف فلوبير الذى مهد الطريق أمامه بروايته « مدام بافارى » • • يقول زولا عن فلوبير : « لقد عمل فلوبير على اعلاء شان الكلمة الصادقة الحقة فى مجال فلوبير على اعلاء شان الكلمة الصادقة الحقة فى مجال الأدب ، وهى الكلمة التى طالما اشتاق الجميع الى سماعها ، فقد مكنها من أن تفرض نفسها ، ورواية « مدام بوفارى » من الوضوح والكمال ما يجعلها نموذجا أساسيا للمذهب من الطبيعى فى الفن » •

وقد اهتم زولا بالجانب العلمى للأدب وابتكر ما يعرف بنظرية « الرواية العلمية » وقال ان عصرنا هو عصر العلم وينبغى للأديب أن يطبق مكتشفات داروين وكلود برنار : نظرية أصل الأنواع ، وقانون التأثير الحاسم للبيئة ، وقوانين الوراثة » فالانسان مخلوق حيوانى ، سلبى من نتاج الوراثة والبيئة ، ليس فى امكانه الافلات من المصير المحتوم ، وهو ليس مؤثرا بقدر ما هو متأثر بالظروف المحيطة به ، والعجيب أن الشاعر الفرنسى مالارميه أحد أعجب المرابة الرمزية ورائد « الشعر الخالص » قد أعجب برواية « القاتل » لزولا لموضوعيتها وختم تحليله برواية « القاتل » لزولا لموضوعيتها وختم تحليله هما المعبرة عن الجمال ، » »

ورغم إن الطبيعية ومذهب الفن للفن يقفان على طرفى نقيض ، الا أننا نستطيع أن نلمح خلفهما خلفية مشتركة ، فزولا الذى يصور البؤس الاجتماعى بقسوة لا ترحم ، والذى عرى الامبراطورية الثانية حتى بدت أدق أحشائها ، رفض الوصــول الى نتائج سياسية محددة عندما قال : « نحن لم نتجاوز بعد مرحلة التحليل ومازال أمامنا شوط طويل حتى نبلغ مرحلة التركيب ، أنها مهمة المشرع الذى يجب أن يدرس الأمر ويصححه ولكن هذا ليس من مهمتى يجب أن يدرس الأمر ويصححه ولكن هذا ليس من مهمتى

## جوستاف فلوبير

وكان فلوبير يعتقد أن الطريق المؤدى الى الجمال زاخر بالقبح والجهامة ولذلك قام بتصوير الواقع الراكد للمجتمع الريفى المريض في روايت « مدام بوفارى » وقد امتاز تصويره بالدقة التفصيلية والقدرة الفنية في وقت واحد ، وقد كتب فلوبير الى جورج صاند يقول أنه ليس من حق الفنان أن يعبر عن رأيه في شيء أيا كان ، فهل حدث أن عبرت الآلهة عن رأى ؟ فهو يعتقد أن الفن العظيم موضوعي وغير شخصى ، وهو لا يريد حبا أو كراهية ، لا شفقة ولا غضبا ويختتم قوله بتساؤله : « ألم يحن الوقت بعد ليتربع العدل على عرش الفن ؟ ان حيادية الوصف والتصوير عندئذ يصبح لها جلال القانون ومهابته » ، ولكنها لم تكن في الوقع حيادية كاملة أو مطلقة لأنها عبرت عن رفض كامل

لهذا المجتمع المريض الواكد، وكان من أثرها شعور مرير بالكآبة وخيبة الأمل تجاه البشر والكائنات الحية عموما، يقول فلوبير:

د ان همجية الانسان التي تصر على الاسستمرار والتواجد تملأ نفسى بحزن أسود قاتم ، ان الاشمئزان العميق الذي أحس به تجساه معاصرى يدفعنى دفعا الى الماضى ، وليس أمام الأديب غير سبيل واحد لكى يسلكه ، انه سبيل التضحية بكل شيء من أجل الفن ، فيجب على الأديب أن يعتبر الحياة مجرد وسيلة لا أكثر ، وأول انسان يجب ابعاده عن الصسورة هو شخص الأديب نفسه ، ان للأرض حدودا ، ولكن ليس لغباوة الإنسان أية حدود » .

وكانت المحصلة الطبيعية لهذا الموقف هي انعدام كل أمل واليأس المطلق الذي عانت منه مدام بوفاري التي حاولت الهروب الى عالم الأحلام الهستيرية الرومانسية ، لكن بيئتها ترفض اطللق سراحها وتصر على خنقها بعناد وقسوة ، ولذلك فان هذه الرواية الواقعية القاسية هي البلورة المجسدة لجوهر المدرسة الطبيعية في الأدب .

## الرومانسية الثالية

ولا شك قان الطبيعية تقف على طرقى نقيض مع الرومانسية الرومانسية

فى أن المذهبين يمجدان الطبيعة وجمالها ، وترتبط أيضا مع المثالية فى أنها تحاول الوصول الى مثال معين ، ونظرا لهذه المرونة التى تميزت بها الطبيعية فقد تمكنت من الدخول الى المسرح وبرزت فى مسرحيات ابسن وأوتو برامز وبولى شلينتزر وهولز وهاوبتمان وسودرمان ولكن أرنو هولز « ١٨٦٢ – ١٩٢٩ » هاجم زولا لأنه سمح لذاتية الفنان بأن تفرض نفسها على رؤية الواقع بينما أراد هولز مذهبا طبيعيا يقوم على الموضدوعية المنطقية التى تضع ذاتية الفنان داخل أسوار التجسيد والتصوير الموضوعى للواقع والتصوير الموضوعى للواقع والتصوير الموضوعى للواقع والتصوير الموضوعى للواقع \*

والطبيعية نتاج مجتمع الانقلاب الصناعي في أوروبا، وهو الانقلاب الذي أدى الى انشاء المدرسة الرومانسية والمثالية رغم التناقض القائم بينهما وبين الطبيعية التي قامت على أنقاض الواقعية ، ولكن هذا التداخل بين المذاهب الأدبية المتناقضة يدل دلالة قاطعة على أن هذا التناقض ظاهري في أساسه ، ولكنها في جوهرها تنبع من أصل واحد هو الانسان وعلاقته بالحياة التي يحياها ولذلك فالتناقض الظاهري بين المدارس الأدبية هو في حقيقته تعبير مباشر عن التناقض والصراع اللذين تنطوى عليهما الظبيعة البشرية ذاتها ، فالجوهر واحد ولكن طرق التعبير والتصوير المؤدية اليه تختلف باختلف الكان والزمان والتمان والتمان والمراع المناف الكان والزمان اختلاف بصمات الأصابع .



بدأت الخصائص الميزة للمدرسة التعبيرية تتبلور في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر مما مهد الجو لظهور مسرحيات الكاتب الألماني فرانك ويدكايند التي أثارت ضجة كبيرة في الفترة ما بين عامي ١٨٩١ و ١٩٠٦ ووالتي بلغ تأثيرها حدا كبيرا على المسرح الأوربي والأمريكي على حد سواء، وأرغم كتاب المسرح في القارتين بالسير على نهجها وخاصة في استعمالها الأقنعة لأول مرة منذ المسرح الاغريقي والروماني القديم وزادت على استعمال الأقنعة الاغراد الرموز بجميع أبواعها لاعظاء المسرح أكبر شحنة من الحوار المباشر التقليدي وأدى هذا بدوره الى التركيز على المونولوج أو التقليدي وأدى هذا بدوره الى التركيز على المونولوج أو المناجاة النفسية التي تلقيها الشخصية من حين الخر لكي تعبر عن مكنونات نفسها بعيدا عن قيود الحوار أو الديالوج

التقليدي التي غالبا ما تحتم على الانسان أن يتكتم حقيقة ما يدور داخله لاعتبارات اجتماعية لا حصر لها وفي الواقع فان مسرحيات ويدكايند لم تكن تملك من النضوج الدرامي ما يدخلها التراث العظيم للمسرح العالمي ولكن أهميتها تكمن في دور الريادة الذي قامت به من حيث ادخال امكانيات التعبير المختلفة بالإضافة الى الحوار التقليدي ، فالقناع والرمز والخلفية والضوء واللون والموسيقي ووقفة الممثل وحركته وطريقة القاء الحوار والمونولوج ومساحة المسرح ، باختصار كل شيء على خسبة المسرح يجب أن يقوم بالتعبير الدرامي المكثف عن المضمون فليس هناك زخرفة في المناظر أو اطناب في الحوار ، وبذلك تراجعت أهمية الحوار التقليدي وأصبحت ضمن أدوات التعبير بعد أن كانت الأداة الأولى والرئيسية والوحيدة في بعض الأحيان ، فالكلمة يجب أن تلقى لاضافة معنى جديد وشحنة اضافية والا فيجب أن تصمت وتترك التعبير لأدوات الفن الأخرى التي لا حصر لها ٠٠ وقد اقتصر دور مسرحيات ويدكايند على ابراز هذه الاتجاهات الجديدة دون أن تقدم فنا ناضب الناحية الدرامية ولكن النضوج أتى في مسرحيات معاصرة السويدى أوجست سترندبرج وخاصة في مسرحية « الطريق الى دمشق » التي كتبها عام ١٨٩٨ ، و • الحلم ، عام ١٩٠٢ ، و « سوناتا الشبح ، عام ١٩٠٧ ، وهي مسرحيات استطاعت أن ترسى تقاليد الحركة التعبيرية من خـــلال الخلق الفني وليس من مجــرد التطبيق المباشر لاتجاهات محددة وآراء مجردة .

#### الغنون التشكيلية

ومتد تأثير التعبيرية الأدبيسة الى الفنون الأخرى وخاصة الموسيقي والمعمار والنحت والتصوير وكانت بمنابة ثورة ضهد كل من التأثيرية والطبيعية لأن كلا المذهبين اقتصر على حدود التعبير عن الواقع ، الطبيعية عن الواقع الاجتماعي وتفاصيله الدقيقة ، والتأثيرية عن الواقع الفردي وهواجسه النفسية بحيث يجب ألا يكون الأدب مجرد صورة مكررة للواقع لأن الناس دائما يغرمون بالأصل وليس بالصورة ، وخاصة أن المجتمع في تغير وتطور مستمرين ، ونفس الموقف بالنسبة المفرد ونظرته الى الكون والأحياء ٠ واذا اقتصرت مهمة الأدب على مجرد التعبير عن هذا المجتمع وهذا الفرد فلن يستطيع اللحاق بركب الحياة ومواكبتها لأنه سينتهى بانتهاء اللحظة التي يعبر عنها وهذه هي مهمة الصحافة اليومية وليست مهمة الأدب التي وصفها الناقد التعبيري الألماني لوثار شراير بأنها « الحركة الروحية الموازية لسير الزمن والتي تضع الكيان الانساني للفرد فوق اعتبار وضعه الاجتماعي المؤقت » ، فهي تعالج الانسسان كمخلوق حي ومتكامل وليس مجسرد فرد في مجتمع ، وغالبا ما تقف الكلمة المسرحية المنطوقة عاجزة عن التعبير الكامئيل عن هذا المخلوق المعقد الزاخس بالمتناقضات ، ولذلك تتعاون الفنون التشكيلية في التعبير عن الانسسان في كليته ، والمسرح خير ونسبيلة لتعاون المعمار والنحت وألتصبوير

والموسيقى والرقص واللون والصوت والكلمة والضوء من النح ، ولذلك كان مصلد الحركة التعبيرية المسرح ، وبعدها تشعبت الى الرواية والشعر ولكن فى حدود أدوات كل منهما ، وقد بلغت الحركة التعبيرية فى المسرح قمتها فى فترة ما بين الحربين بين عامى ١٩١٥ و ١٩٤٠ و ١٩٤٠ و خاصة فى مسرحيات موس هارت التى نذكر منها على سبيل المثال مسرحية « السيدة القابعة فى الظلام » التى أثارت ضجة فى أوروبا وأمريكا عام ١٩٤١ رغم ظروف الحرب العالمية الثانية ،

#### رواد المدرسة

وكما رأينا فقد تأكدت الملامح العريضة والخطوط الرئيسية للمدرسة التعبيرية منذ أول مسرحيات كتبت بهذا الأسلوب وخاصة مسرحيات ويدكاينه ، وبعد ذلك تفرعت هذه الخطوط الرئيسية الى تنويعات متعددة نذكر منها على سبيل المثال أصحاب الاتجاه التطبيقي الذي يقول أن مهمة الأدب هي تنشيط عقل الانسان ووجدانه ومنعهما من الركود والبلادة وليس مجسرد تقديم صورة لما يراه الانسان بالفعل في حياته اليومية ، ومن أعمدة والأمريكي جون هاورد لوسون كليفر وبيتشر وكايسر والأمريكي جون هاورد لوسون ، ويوجد أيضا أصحاب المذهب الصوفي الغامض والمذهب اللاعقلاني الذين يقولون أن المعقول هو ما اتفق عليه ، وعلى المسرح أن يعسالج

مالم يتفق عليه الناس بعد ومن أئمة هذا الاتجاه سورج وويرفيل وكورنفيلد وكافكا وأونيل الذي بلغت التعبيرية عنده قمتها في احدى مسرحياته المتأخرة و أيام بلا نهاية ،، وقد ركز كل هؤلاء على مهمة الأدب كمحرر لروح الانسان من ربقة الواقع التقليدي الذي غالبا ما يتميز بالمحدودية والغباء وضيق الأفق ، واشترك أصحاب الاتجاهات المختلفة للتعبيرية في المناداة بانقلاب في وسائل الانتاج المسرحي ، استخدموا المسرح الدائري والمتعدد الطوابق والأضواء الخافقة والمعتمة والتصوير السينمائي بحيث يمتزج المسرح بالسينما ، وقد استفادوا الى جد كبير باكتشاف سيجموند فرويد في علم النفس وهي باكتشاف سيجموند فرويد في علم النفس وهي متفاعل مع واقعه وذاته بطريقة أو بأخرى دون أن يفقد معفاته الأساسية العامة التي قد تختفي تحت وطأة الواقع ولكنها مع هذا تظل موجودة ،

## المنهج الدرامي

والمسرحية التعبيرية المتعارف عليها تقوم على شخصيه محورية تمر بازمة نفسية ومحنيه وجدانية ، ولذلك يستعين المؤلف بعلم النفس في أحيان كثيرة حتى يبلود ماساتها الداخلية ، ولا يرى المتفرجون الشخصيات الأخرى والظروف المحيطة الا من خيلال نظرة الشخصية المحورية البها التي تترجمها الى رموذ درامية ومسرحية متجسدة

سبواء فى ذهن المتفرج أو أمام ناظريه ولذلك يعتمد معظم كتباب التعبيرية على المونودراما أو المسرحية التى تكتب لممثل واحد أو التى تنبع أحداثها ومواقفها من ذهن الشخصية الرئيسية وقد اشتهر بهذا النوع من المسرحيات كل من ايفيت جيلبرت وروث دريبر وكورنيليا أوتيس سكنر •

ولكن ليست كل مسرحيات المونودراما تعبيرية بالضرورة ، فبعضها تقليدى للغاية كما نجد في مسرحية « الكمين » لآرثر ريتشمان التي كتبها عمام ١٩٢١ ولكن أهمها تعبيرى بمعنى الكلمة وخاصة في مسرحيات جورج كايسر وروايات ايلين جلاســجو التي تقول: انهــا تكتب رواياتها من خلال عيون وعقلية البطل أو البطلة ، وقد طبقت هذا المنهج بحذافيره على روايتها المشهورة « الأرض الجرداء » عام ١٩٢٥ ، وكذلك مسرحية « الآلة الحاسبة » لالمر رايس التي يقدم فيها بطله بائم الكتب بمناسبة مرور ٢٥ عاما على اشتغاله بالمؤسسة ، لقد استدعى لمقابلة المدير في مكتب والبشر يملأ جوانحه متوقعا التهاني الحارة والعــلاوة المجزية ، واذ بالمدير يخبره أنه مطرود ، وفي الحال نجد أرضية المسرح التي يقف عليها البطل تميد من تحت قدميــه وتدور في جنــون متـــذبذب لتعبر تعبرا مجسدا عن الدوامة التي تدور داخل عقل البطل وتحيله الي ريشـة في مهب الرياح ، وبالطبع فان المناظر المسرحية تتتابع بعد ذلك لتجسد الأزمة النفسية للبطل أمام

المتفرجين بحيث يلمسون صراعه الداخلي ومسيرته تجاه قدره ومصيره دون أن ينبس ببنت شفة ، وقد اتبع جورج كايسر نفس المنهج بالنسبة لشخصية صراف البنك في مسرحية د من الصباح حتى منتصف الليل ، عام ١٩١٦ ويوجين أونيــل في شخصية بروتس جونز في مسرحية « الامبراطور جونز ، عام ١٩٢٠ ، وفي كل هذه المسرحيات تتوالى الأحداث والشخصيات مغلفة بجو من الحلم والتشنت والضيياع والظلال بحيث تضيع النسب التقليدية المتعارف عليها في حياتنا العادية لأن هذه النسب تحد من انطلاقات التعبير الدرامي ، ومع هذا فالأحداث والشخصيات عادية وتقليدية ولكنها توضع تحت ضوء غير عادى عن طريق ازالة الفجوة التي تفصــل بين حياة الانسان الاجتماعية وكيانه النفسي الداخلي ، وهي الفجوة التي تفرضها الجياة الاجتماعية على الناس وغالبا ما تصيبهم بدرجات متفاوتة من المرض النفسى والمعروف بالشيزوفرانيا أو انفصام الشخصية •

## الاتجاه النقدي

ويقول ايفان جول ان هدف الفنان التعبيرى يتركز في التجسيد الموضوعي الخارجي للتجربة النفسية المجردة عن طريق توسيع أبعادها والقاء أضواء جديدة عليها لكي تتكشف الأشياء التي يخفيها الناس أو التي لا يستطيعون رؤيتها لقصر نظرهم ، ويقول الكاتب المسرحي الانجليزي حون جالزورثي أن التعبيرية تجسسد جوهر الأشياء دون

اظهار خارجها ، ولذلك فهي لا تعترف أن هناك تشابها ضروريا بين الداخل والخارج، وحتى لو وجد هذا التشابه فانه لا يهمها على الاطلاق • ولأن التعبيرية تعبر عن الانسان في كليته فأن الشهخصيات تتحول الى مجرد انماط اكثر منها أناس من لحم ودم ، وأحيانا تتحول الى مجرد أرقام أو مسميات عامة فنجه الأسستاذ صفر أو الرجهل أو المرأة أو الرئيس أو المدير أو الشساعر دون أسسماء على الاطلاق ، وغالبا ما تكون اللغة سريعة وتلغرافية ولاهثة ومتقطعة ، تترواح بين الغنائية الحالمة والنثر الخشن لكي تتمشى مسع روح المنسولسوج الذي يعبس عما يجتساح الشخصية من صراعات متناقصية وعواطف متنافرة ، والأحداث بدورها مفاجئة فاقدة للترتيب المنطقى التقليدي وضاربة جذورها في الخيال والاغراب وذات مسستويات متعددة تختلف نوعيتها باختلاف الحالة النفسية ، وتشارك الموسيقي والأصوات والأضهواء الزاخرة بالرموز امكانيات الكلمة في التعبير حتى تكتمل ظلال المعاني وتتنوع ، هذا بالإضافة الى الحيل المسرحية المثلة في الأقنعة والمكياج ومجموعات الكورال الغنائي والتحريك الايةاعي للممثلين وخفوت الضوء وتغيير درجاته ، وتغيير المناظر الخلفية لكي تشارك في التعبير لأن التعبييرية ترفض أى ميل زخرفي في الفن ، وهذا يجعل المسرحيات التعبيبرية زاخرة بعنصر الابهار ولكنها في بعض الأحيان تصعب متابعتها بالنسسية لمتفرج التسلية -

وقد عانت التعبيرية في بعض مراحلها من الرتابة والتكرار والأفكار المريضة والهواجس المستتة التي لا تهم الجمهور العريض ، ولكن هذا لا يقلل من انجازاتها الفنية في مجال التكنيك المسرحي الذي يعبر في جرأة ووضوح عن الحياة الداخلية للانسسان عن طريق الصور المجسدة للحالات النفسية وترجمة الحقيقة المجسردة الى بناء درامي جميل ، وهي بهذا حطمت الحرفية التقليدية لفن المسسرح خاصة وأخصبته بوسائل تعبير متعددة ومتجددة مما مكنه من مواكبة الحضارة التكنولوجية المعقدة .

## بنديتو كروتشي

ويعد الناقد الايطالى كروتشى أول من قدم دراسة منهجية للتعبيرية فى الفن وربطها بعلم الجمال ، فهو يقول أن مهمة الفن عامة تنهض على اخراج التجربة المجردة فى ثوب مجسد جميل بحيث يستطيع الانسان التعرف على جوانبها المتعددة ، وفى نفس الوقت لا ينفر أو يخجل منها ، لأن الفن بطبيعته كفيل بتجسيد القبح الحياتي فى بناء جميل متناسق ، وهذا البناء ينهض على قاعدة أن كل فن تعبير ولكن ليس كل تعبير فنا بالضرورة ، ولذلك اذا لم يكتمل هذا البناء فالتعبير عن المضمون يكون ناقصا ومبتورا ، وقد سادت الفكرة التقليدية التى تقول أن كل تعبير فن حتى أواخر القرن التاسع عشر ، وبذلك تدخل السيرة الذاتية أو الخطابات المتبادلة بين الفنانين فى مجال

الخلق الفني ، ولكن الحركة التعبيرية قالت بأن الفن ليس مجرد تعبير عن فكرة ، ولكنه تجسيد لها قبـل كل شيء وهناك فرق شاسع بين أن يقول زوج لزوجته « اننى أحس بالتعاسة اليوم لأننى تشاجرت مع رئيسي في العمل ، وبين أن تقولها شخصية في مسرحية ، الحالة الأولى هي مجرد تعبير عن حالة نفسية راهنة تزول تدريجيا مم خفوت حدتها النفسية ، أما في حالة الشخصيات الدرامية فالحالة تختلف تماما لأن الشخصية تنطق هذه الجملة ضمن نسسيب درامي معقد ومتشسابك ومتشعب وهذه الجملة تنطق في المسرحية كنتيجة حتمية وضرورية لما سبق من أحداث ومواقف وكتأثير فعال على ما سوف يتسلوها من أحداث سوف تستمر في مجراها الطبيعي حتى نهاية المسرحية فالجملة هنا مقصودة من الناحية الدرامية الفنية أما في الحياة اليومية فهدفها هو التنفيس المؤقت ولكن ليس بالضرورة أن تأخذ نفس الشكل الجمالي المفروض وجوده في الفن ، وهذا هو الفارق الأساسي بين التعبير في الحياة اليومية والتعبير في التشكيل الفني ، الحالة الأولى يقوم التعبير بمهمة وظيفية وعملية مؤقتة بينما يعتمد في الحالة الثانية على التجربة الفنية الجميلة الدائمة التي تعبر عن كيانه الأصلى كانسسان وليس عن مجرد حالة مؤقتة يمر

# الإنطاعية

بدأت الحسركة الانطباعية أو التأثيرية في الفن التشكيلي أولا قبل أن تتبلور في اتجاه أدبي ونقدى ذي ملامح متميزة في الأدب العالمي ، ولا عجب في هذا فالعلاقة بني مختلف الفنون علاقة وثيقة وعضوية تقوم على عنصرى التأثير والتأثر وخاصة اذا ارتبطت بعامل المعاصرة ، ولكي ندرس مفهوم الانطباعية في الأدب لابد أن نرجع الى أصولها المبكرة وجذورها الأولى في الفن التشكيلي ، فقد بدأت الحركة الانطباعية أو التأثيرية كنوع من الهجوم على القوالب الكلاسيكية التي سيطرت على الفن التشكيلي في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر فقد تحولت أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر فقد تحولت على تقليد من سبقوه بدلا من اضافة الجديد المبتكر ، وكان على تقليد من سبقوه بدلا من اضافة الجديد المبتكر ، وكان الفنانون الكلاسيكيون يصفون أنفسهم بأنهم أعمدة الفن

الأكاديمي الرسمي ، وتميز سلوكهم بالادعاء والغطرسة لارتكانهم الى خلفية تاريخية عريضة وضاربة جذورها في القدم ، ولاعتمادهم على التأييب الرسسمي لكبار رجال الدولة ، ولأن الذوق العام كان ممهدا من قبل لتقبل أعمالهم التقليــدية • وكانت معظم لوحاتهــــم لا تخرج عن تصوير الموضوعات التاريخية والمعارك الطبيعية التي تحاول الالتزام الكامل بالألوان والزوايا التقليدية ، وكذلك النساء العاريات التى يغسرم أبنساء الطبقة الارستقراطية بتعليق لوحاتهن في غرف النوم ، وأيضا تخصص الرسامون الأكاديميون في رسم الصور النصفية لكبار الساسة حيث يبدون في كامل صحتهم وأوج مجدهم ، كما رسموا اللوحات التي تحتوي على الشعراء والفنانين الملتحين الذين تداعبهم ربات الشعر والأدب اللاتي اتخذن صورة فتيات المولان روج ، وأيضا تناولوا الموضوعات الدينية وخاصة مناظر القديسين الذين صلبوا من أجل الاستشهاد .

كانت هذه هي الموضوعات الأثيرة عند هؤلاء الفنانين ولم يحساول أحدهم الحروج عنها ، لأن التكرار والتقليد أفقدهم ملكة الابتكار والتجديد ، فكانت معظم اللوحات ترسم حسب الطلب ، وفي حدود ما تركه العصر الكلاسيكي والنهضة من تقاليد ، ولذلك استعاروا الأشكال والظلال من العصر الكلاسيكي ، مما أدى الى انفصال الفن التشكيلي عن الحياة المفاصرة ، وقد امتد نفوذهم على الحياة الفنية في فرنسا حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، وفي

كتاب و دروس في الحماقة و للناقد الفرنسي فرانسيس جوردان نجد مجموعة من اللوحات التي حصلت على الجوائز الرسسمية في فرنسا و وكلها لرسامين اندترت أسماؤهم الآن ، رغم انه لم يمض قرن واحد من الزمان على أعمالهم بعد ، بينما أرفق جوردان بالكتساب قائمة بأسماء الفنانين الفرنسيين المعاصرين لنفس الفترة ولم يحصلوا على أية جائزة بالمرة ، بل ان الدوائر الرسسمية لم تعترف بهسم كرسامين ، وتضم القائمة أسماء ديجا وسيسلي وبيسارو وماتيس ورود ودوفي وجوجان وتولوز لوتريك وبسونار وغيرهم من الفنانين الذين عاش فنهسم بعد عصرهم ، كان الفارق الأساسي بين التقليديين والمجددين ان التقليديين رسموا طبقا لمواصفات مسبقة وقوالب قديمة بصرف النظر بصرف النظر عما يحسون به ، بينما رسم المجددون ما أحسوا به بالفعل بصرف النظر عارف النظر عائل القديمة ،

## البدايات المبكرة

بدأت الشورة الانطباعية بالرسام الفرنسي كوربيه الذي قال ان المادة الأولى للفن الصادق والحقيقي تكمن في الانطباع أو التأثير الذي يحدثه موقف معين أو منظر معين في نفس الفنان ، وقد تختلف جودة التعبير عن هذا الانطباع من فنان لآخر ولكن تبقى الحقيقة البدهية التي تقول انه لا يوجد فن بدون انطباع أو تأثير واقع على الفنان بالفعل ، لأنه لا يستطيع التعبير عن شيء لم يتأثر به

والا تعول الى ببغاء تثرثر بما لا تعى ، والوقار الرسسمى الذى يغلف الفن الأكاديمى التقليدى ليس سوى الثرثرة المتخذلقة التى تغرم بها الببغاء ، وكان كوربيه رساما يصور الطبيعة والناس كما يحس ، وكذلك كان الانطباعيون الذين تبعوه مستكشفين لواقع جديد ، ويتحركون شوقا الى تصوير عصرهم ومضامينه وحتى اذا عالجوا موضوعا قديما فلابد أن يضعوه تحت ضروء عصرهم ، وقد اقترح مانيك على محافظ باريس ألا تعلق على حوائط قاعات الاجتماع في القصرور ومقار الحكومة لوحات تاريخية اكاديمية ، بل يجب أن تتحلى بشخصيات ومضامين مستمدة من العصر الحديث ، بالأسواق العامة ومحطات السكة الحديد وكبارى السين والحدائق الغاصة بالمتنزهين ،

ويقول مانيه انه لم يكن يقصد الهجوم المنيف في بداية الأمر ، لكنه فوجى بهجوم مضاد ووحشى قام به الأكاديميون التقليديون والجمهور الذى أفسدوا ذوقه ، ومن هنا اشتعلت الحرب بين الاكاديميين والانطباعيين بسبب الصراع بين التعصب وضيق الأفق وبين التجديد والانطلاق والمعاصرة ، وفي عام ١٨٧٤ عرض كلود مونيك لوحة بعنوان ، شمس مشرقة ـ انطباع » بقاعة المرفوضين التي أقيمت لعرض اللوحات التي رفضت الأكاديمية عرضها بالمعارض الرسمية ، وكانت لوحة مونيه التي رسمها من شرفة غرفته أثناء شروق الشمس في مدينة الهافر تعبيرا عن انطباعه وتأثرا بالإحساسات التي أثارها المنظر في

نفسسه ، وقد هاجمها الناقد الفرنسى الأكاديمى ليروى وخاصة عنوانها « انطباع » وقال انه لا يوجد فى الفن ما يسمى بالانطباع ، ولكن مونيه أطلق على نفسه وعلى زملائه لقب الانطباعيين ومن هنا بدأت المدرسسة تتخذ شكلها الفنى الذى عرف بعد ذلك فى الفن التشكيلي .

#### ميدان الأدب

وقد تسربت الانطباعية أو التأثيرية من الفن التشكيلي الى ميسدان الأدب من منافذ عديدة لقدرتها على التشكل السريع مع المذاهب الأدبية المختلفة والمتعارضة في بعض الأحيان • فقد دخلت ميدان الأدب من باب: الرومانسية والطبيعية والرمزية والواقعيسة ، واستطاعت أن تشكل اتجاها نقديا عرف بالاتجاه الانطباعي في أواخر القرن الماضي وأوائل الحالى ، ولهذا نجد كثيرا من الأدباء الذين ينتمون الى اتجاهات متناقضة وقد اتخذوا مواقف متعددة تجاه الانطباعية ، ولعل هذا راجع الى أن أى عمل فني خلاق لابد أن يمر بنفس الفنان أولا ، وعملية المرور هذه هي الانطباع أو التأثير الذي يدفع الفنان الى التعبير عنه ، وهذا الانطباع بدوره ينتقل الى القارىء عن طريق قراءة العمل الأدبى ، ولعل اختلاف طرق التعبير عن هذا التأثير أو الانطباع هي التي قسمت المدارس الأدبية الى رومانسية وطبيعية ورمزية وواقعية وسيريالية وتعبيرية ، ورغم ان التعبيرية مثلا قامت كثورة مضادة للانطباعية الا اننا نجد أن الاثنين وجهان لعملة واحدة لأن الفنان يتأثر أولا ثم

ينقل هذا الانطباع أو التأثير عن طريـق التعبير وبالتالى لا وجود لاحدهما بدون الآخر ·

وفي الواقع فأن الانطباعية كأنت امتدادا طبيعيا للرومانسية الأدبية التي ثارت ضد القوالب الكلاسيكية التي أحالت التقاليد الى نوع من القيود التي تحتم على الفنان أن يصبح مقلدا خاليا من كل مواهب التجديد والابتكار ، فعلى الفنان الرومانسي أن ينفعل بالطبيعة الحية والحياة المعاصرة وأن يصب هذا الانفعال في أي شكل فنى براق مناسب ، وفي الواقع لايوجه فارق كبير بين الانفعال الذي يؤمن به الرومانسيون والانطباع الذي يعبر عنه التأثيريون • وقد قال وليم وردزورث رائــد الشــعر الرومانسي الانجليزي أن الشعر الصلادق هو النتيجة الحتمية للانسياب التلقائي والعفوى للانفعالات التي تجتاح الشاعر ، وبعده جاء أناتول فرانس « ١٨٤٤ ــ ١٩٢٤ » وهو رائد المدرسة الانطباعية في الأدب الذي قال أن قيمة أى عمل أدبى تكمن في نوعية الانطباعات التي يتركها في نفس القارىء ، وعلى الأديب أن يضم هذه الحقيقة نصب عينيه لأن الانطباع هو الدليـــل الوحيــد على الوجود الحي للعمل الأدبي •

## عيوب الانطباعية

ولكن الاسراف في الاهتمام بالانظباع على أساس انه الأساس الوحيد الذي ينهض عليه العمل الأدبي أدى الى

مزالق عديدة ، لأن الانطباع ليس ملكا للفنانين وحدهم ، فكل انسان يتأثر بالموجودات حوله ويستطيع أيضا التعبير عنها ، ومعنى هذا انه فى امكان كل انسان أن يصبح فنانا ، لأن الانطباعيين جسروا وراه التسلجيل الحرفى للانطباع ونسوا القيمة الجمالية والضرورة الدرامية اللتين تحتمان وجود الشكل الفنى الذي يحول هذا الانطباع المجرد الى جسلم فنى جميل من خسلال العمل الأدبى ، فالانطباع عبارة عن مجرد عنصر أولى أو مادة خام لازمة لتشكيل العمل ، ولكن الضرورة التشكيلية تحتم فنساه المادة الخام داخل الجسم الجديد ،

وقد أدت الانطباعية الى ما عرف بأدب الاعترافات والخطابات الأدبية التى يعبر فيها الأدباء عن مكنونات صدورهم بصرف النظر عن التشكيل الدرامى لهذه الكنونات ، وكان ذلك نتيجة حتمية لمدرسة التحليل النفسى التى أرسى قواعدها سيجموند فرويد والتى خلقت جماعة من النقاد مهمتهم الأولى والأخيرة البحث المتأنى وراء العقد النفسية التى ترسبت فى نفس الأديب والتى يحاول النفسية التى ترسبت فى نفس الأدبب والتى يحاول المجرد مرآة لحياة الأديب الداخلية ، وبمجرد الاحاطة بكل مجرد مرآة لحياة الأديب فأن العمل الأدبى على انه مجرد ودلالته ، أى انهم ينظرون الى العمل الأدبى على انه مجرد ترجمة ذاتية أو سيرة شخصية للأديب ، وبهذا لا يوجد فارق بين الرواية مثلا وبين تاريخ حياة أى أديب من جهة فارق بين الرواية مثلا وبين تاريخ حياة أى أديب من جهة

السكل الفنى وبالطبع فان هذا أدى الى فوضى فى المعايير النقدية والفنية بحيث أصبح النقد الأدبى والتذوق الفنى مجرد تعبير عن الانفعالات الشخصية والأحاسيس الذاتية التى يثيرها العمل الأدبى فى الناقد ، وبالتالى فان كل انسان فى امكانه أن يصبح ناقدا لأنه يستطيع أن يقول عن أى عمل أدبى أنه يحبه لأنه يريح أعصابه مثلا ، أو لا يحبه لأنه يثير ازعاجه أو اشمئزازه ، ولكنه فى نفس الوقت لا يستطيع أن يقول « لماذا » يحبه أو يكرهه ، بينما النقد الموضوعى ينهض على السببية الكامنة وراء الانفعالات التى يثيرها العمل الأدبى ، وبدون تحليل هذه السببية عن طريق الشكل الفنى الميز والمتميز فان النقد لا يمكن أن يصبح علما قائما بذاته له معاييره المقنية ومقاييسه الجمالية ،

## اناتول فرانس

ويعد الناقد والأديب الفرنسى أناتول فرانس أول من حاول ارساء تقاليد المدرسة الانطباعية فى الأدب ، ونقول حاول لأنه لم يستطع حيث انه من المستحيل ارساء تقاليد عامة على انفعالات شخصيية وانطباعات طارئة لم تتح لها الفرصة بعد لكى تأخذ الشكل المميز لكل الأعمال المتعارف عليها ، فيصف فرانس الناقد بأنه روح مرهفة تحكى مغامراتها وسط التحف الأدبية والروائع الفنية ، وبهذا لا يمكن أن يتحول الناقد الى حكم أو قاض يفصل

بین هذا العمل وذاك ، ویعلق الناقد ج ، أ سبنجارن في كتابه « النقد الجديد » الذي صدر عام ١٩١٢ على الأسلوب الانطباعي في النقد لكل من أناتول فرانس وجيل ليمتر يقوله أن وظيفة النقد الانطباعي لا تخسرج عن التسجيل الحرفى للانفعالات التي يثيرها العمل في نفس الناقد ، فمثلا اذا قرأ الناقد قصيدة شعرية مثل « بروميثياس طليقا ، للشاعر الانجليزي شيللي فانه يعلق عليها بالآتي : لقد كانت قراءتي لها متعة زاخرة بالبهجة والاثارة لا تعادلها أية متعة أخرى ، وحكمى على القصيدة هو مجرد احساس بهذه المتعة ، وليس لى أن أفلسف الأمور وأعقدها باصدار تفسيرات أخرى تفسد بهجتى هذه فكل ما أستطيع التعبير عنه هو هذه البهجة التي قد تختلف تمام الاختلاف من شخص الى آخر ، وكل شخص له نفس الحق الذى أملكه في التعبير عن نفسه ، وعلى هذا فكل أدوات الناقد تتركز في الحساسية المرهفة تجاه الانطباعات التي يمارسها عليه العمل الأدبى ثم قيامه بالتعبير عنها ، وهذا التعبير ربما يؤدى الى خلق عمل أدبى آخر عن طريق الناقد نفسه بحيث يحل محــل العمل الأصـلى وهذا ما يطلق عليـه الانطباعيون اصطلاح « فن النقد » •

ولكن سبنجارن يهاجم هذه الفوضى النقدية بقوله ان اهتمامنا ليس منصبا على انطباعات الناقد ، لآن كل ما يهمنا هو العمل الأدبى نفسه بصرف النظر عن الاعتبارات الشخصية لكل من الأدبب المبتكر والناقد المتذوق فالناقد

عندما يعبر عن حالته النفسية الراهنة في مواجهة العمل فانه لا يزيد استمتاعنا به ، لأنه يعبر عن حالة خاصة جدا تهمه هو وحده ولا تهم أى شخص سواه ، صحيح ان التجاوب مع العمل الأدبى مهم للغاية ولكنه ليس مهما في حد ذاته ، لأن النقد الموضوعي يتبع أربع خطوات تدريجية ، الأولى التجاوب اللحظى ، والثانية الفهم العميق ، والثالثة التحليل الشامل ، والرابعة والأخيرة تكمن في التقييم الأخير أو الحكم الموضوعي القائم على حيثيات صادرة عن مكونات العمل الأدبى نفسه ،

#### الشكل والمضمون

والعجيب أنه على الرغم من أن الانطباعية في الأدب كانت نتيجة للانطباعية في الفن التشكيلي ، الا أن هناك تناقضا حادا بين المدرستين ، فالانطباعية التشكيلية تتجلى في التضحية بالمضمون من أجل الشكل بينما الانطباعية الأدبية تضحى بالشكل من أجل المضمون ، فبينما يستخدم الفنان التشكيلي الانطباعي اللمسات السريعة والضربات المركزة بالفرشاة بهدف الحصول على تأثيرات قوية وسطوح زاخرة بالأضواء والألوان ذات الملامس المثيرة ، نجد الأديب الانطباعي يصر على الاطناب والتطويل والتغني بانطباعاته الشخصية ، لأنه لا يوجد الشكل الفني الذي يحد من شطحاته الذاتية وبينما تنهض الانطباعية التشكيلية على أسس علمية تتراوح بين دراسة الضوء وتحليله والألوان

وتركيبها وفقا للنظريات العلمية وأهمها نظرية التكامل، نجد الانطباعية الأدبية وقد تخلت عن كل المعاير العلمية وخاصة في ميدان النقد الأدبى • وهذا كان دائم الحدوث في الأعمال الأدبية والدراسات النقدية التي ركبت أعلى أمواج الانطباعية في أواخـر القرن الماضي وأوائل الحالي وخاصهة تلك التي تفرعت عن الرومانسسية ، ولذلك فالانطباعية التشكيلية أقرب الى الطبيعة الأدبية منها الى الانطباعية الأدبية ، فهي أيضا معاصرة لها تماما ، واتجهت مثلها الى التركيز على العالم المعاصر المحيط بها تتأمل الموجودات العادية باهتمام موضوعي ، بلا خوف أو تكتم حتى اذا كانت هذه الموجودات قبيحة أو مشوهة ، ولعل الطابع المزدوج الذي تميزت به الانطباعية التشكيلية هو الذي أدى الى علاقتها المزدوجة بكل من المدرسة الطبيعية والانطباعية في الأدب ، وكان الرسام الفرنسي سيزان على وعي بهذا التناقض الداخل عندما قال عن الرواد الأوائل للمدرسة الانطباعية التشكيلية:

« انهم قادرون على دراسة التفاصيل الدقيقة ، وكافة أجزاء الصورة تظل دائما حاضرة في ذهنك لا تغيب عنه كأنما يدر النغم كله في رأسك بغض النظر عن التفصيل المحدد الذي تدرسه • انك لا تستطيع أن تنتزع شيئا من هذا الكل ، فهم لم يشتغلوا بأسلوب الترقيع كما نفعل نحن » •

فالفنان التشكيلي الانطباعي يهتم كثيرا بالشسكل الذي ينفل انطباعه الى الناس أما الأديب الانطباعي فكل همه هو نقل انطباعه الذاتي سواء كان هذا الانطباع ينتمي الى الشكل العام للعمل أو لا ينتمي ، فالشكل شيء ثانوي واذا عجز الأديب عن تحديده فمن اليسير أن يضحى به من أجل التسجيل الحرفي للانطباع الذي يعد الأساس الأول والأخير وليس مجرد جزء حيوى في جسم العمل الأدبى ، ولذلك يقول الشاءر الفرنسي الرمزى بودلير أن التشابه انعدم بين الانطباعية التسكيلية والانطباعية الأدبية ، لأن الأولى تقترب كثيرا من الطبيعية الأدبية ، ولذلك فهو يعقد مقارنة بين الرسام الانطباعي دلاكروا وبين الأديب الطبيعي ستندال لأن الاثنين جمعا بين التنوير والشورة الرومانسية ، بين العاطفة والعقل ، بين الزهو الفردى والوعى الاجتماعي ، وبين مرارة الشعور وقسوة التعبير ، كل ذلك في وحدة عضوية زاخرة بالحيوية والتوتر والنبض ، أما الأديب الانطباعي فلا يهتم الا بالزهو الفردى •

ولعل العلاقة المتبقية بين الانطباعية الأدبية والتشكيلية هي اعتبار العالم الخارجي مجرد تجربة خاصة واحاسيس شخصية ، وليس واقعما موضوعيا موجودا بشكل مستقل عن حواس الفرد وهذا ما يتفق تماما مع الوضعية الفلسفية ، فالعالم الحديث هو الذي أفرز هذه الاتجاهات التي أصبحت بشكل متزايد تعبيرا عن علاقة بالغة التعقيد وبالغة التداخل بين الذات والموضوع ، فالفرد الذي فرضت عليه العزلة

والذي تدور أفكاره حول ذاته ، انما يعرف العالم كمجموعة من المؤثرات العصبية ، والانطباعات والأحوال النفسية ، ورغم أن البطل في الروايات الانطباعية ساخط الا أن سخطه ينحصر داخل فرديت المنعزلة التي تأنف من التجاوب مع العالم المعاصر الذي تفتت وانعدمت انسانيته أي أن موقفه لا يخرج عن موقف المتفرج الذي لا تعنيه غير انطباعاته والذي لا يعتزم المساركة في تغيير العالم ، وبالنسبة للفنان التشكيلي الانطباعي فان بقعة الدم لاتزيد في نظره عن أن تكون بقعة لون .

من هذا يتضح لنا أن الانطباعية كمدرسة أدبية ذات ملامح محددة لم تستطع أن تعيش أكثر من نصف قرن بين الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن الحالى . لأنها في الأصل اتجاه يدخل في جميع المدارس الأدبية دون اسستثناء حيث الانطباع عنصر أولى في خلق أي عمل فني ولكنه ليس كل شيء كما نادت الانطباعية الخالصة ولذلك اندثرت عندما اقتصرت على تسبجيل الانطباع كهدف في حد ذاته ، ولكن مع ذلك يظل الانطباع المادة الخام التي يتشكل منها أي عمل فني ابتداء من الرومانسية ومارا بالواقعية والرمزية والطبيعية والتعبيرية والعدمية والوجودية والعبثية من الغ ، لأن الأدب بطبيعته والمجتمع ، بين الانسان والكون ، بين المضمون والشكل ، ولا يمكن أن يقتصر على دائرة الذات دون اظهار علاقتها العضوية والفعالة والديناميكية بالموضوع ،

الوجرين

مثل الكثير من المذاهب الأدبية الأخرى بدأت الوجودية كمذهب فلسفى ثم دخلت ميدان الأدب عندما وجدت أن الأدب من خير الأدوات الفكرية والفنية للوصول الى الناس، ولكى نحدد مفهوم الوجودية فى الأدب يجب أن نعبود الى أصبولها فى الفلسفة ومقارنتها بالمذاهب الفلسفية التى سبقتها ، فالفلسفة عند أفلاطون مثلا هى البحث عن الماهية الثابتة التى لا تتغير مهما تغير المكان أو الزمان وكانت معظم محاولات الفلاسفة الذين جاءوا بعده هى مجرد تنويعات معالمة الفكرة الأساسية التى أعياها البحث عن الحقيقة على هذه الفكرة الأساسية التى أعياها البحث عن الحقيقة بأنها الحياة الفاصلة الأبدية ، وظلت الفلسفة تبحث دون ملل عن هذه الحقيقة حتى جاء هيجل وحاول ارساء تقاليدها على أسس أكثر عقلائيسة ومنطقية و ولم يقتنع

بانجازات وأفكار أفلاطون وديكارت وسبينوزا عندما أكد أن أفكار الانسان ومشاعره ليس لها وجود الاعن طريق الارتباط بشخصيته التي ليس لها وجود هي الأخرى الالانها تشغل حيزا زمنيا محددا ولحظة معينة من لحظات تطور الوجود الكوني كله وهو ما سنماه هيجل بالفكرة المطلقة فهو يؤمن بأن فهم العالم المحيط بنا لا يتأتى الا عن طريق فهم ذواتنا أولا لأنه لا انفصال بين هذا وذاك • ولكن موضوعية هيجل لم تلق ترحيبا عند كير كجارد الذي يعد مؤسس الوجودية في الفلسفة ، فقال أن الذات هم الحقيقة المطلقة والتي يمكن أن نصل اليها • أما الموضوعية فوهم حتى لو وجدت لأننا لن نتمكن من ادراكها ، أما الذات فتجد التعبير المستمر عنها في الانفعال الذي يعلن عن وجودها باستمرار وبالحاح ، وهيجل يمحو الوجود الفعلي للانسان عندما يحيله الى مجرد حلقة من سلسلة طويلة لا يعرف أولها من نهايتها ، وكما يقول كبركجارد أن وجود الانسان لا يتحقق الا في اللحظة التي تحياها ذاته بكل جــدودها وانطلاقاتها ، وأن غرام الانسان بالبحث عن المعرفة الخارجة عن ذاته أنساه البحث عن معنى وجوده هو وبالتالي أحس بالضياع والغربة في هذا الكون • رغم ان طبيعته تفرض عليه ايجاد علاقات لا نهائية مع ذاته بحيث يتوقف مصيره كله على نوعية هذه العلاقات ، فمستقبله عبارة:عن النتيجة الحتمية لهذه العلاقات ، وخيال الانسان يؤكد أنه قادر على الوصول الى اللانهائي عن طريق النهائي الذي هو ذاته والتي اعتبرها هيجل مجرد حلقة في مىلسلة ٠

#### الاختيار والقرار

ولان الانسان لم يصل بعد الى الحقيقة النهائية فان عالمه زاخر بالشك وعدم اليقين وبالتالى فان عليه دائما أن يقرر الطريق الذي يجب أن يشقه لذاته ووجوده الذي لن يتحقق الا من خلال ارتباطه بالوجود الاسمى الذي يتلاشى فيه العقل الانساني المحدود ويتحول الى ذلك الانفعال المتكثف الذى يلغى الادراك ويحول الانسان الى روح شفافة تستطيع ادراك المعنى الحقيقي والمستتر للوجود، ومن هنا يكتشف امكانيات جديدة تحقق وجوده بطرق أخرى • وهذا يهدم فكرة هيجل التي تؤكد أن الضرورة الحتمية تستخدم الذات الانسانية كمجرد وسيلة الى غاية تنتهى دلالتها بتحقيق الغاية ولذلك فاختيار الانسان عند هيجل يتوقف على العلاقة الجدلية بين الذات في الداخل والموضوع في الخارج ، أما عند كير كجارد فيعتمد الاختياد الانساني على العلاقة الجدلية بين الذات والانفعال الصادر عنها ، وهذا الانفعال يسمو على ملكة الادراك العقلي لأنه غير محدود ، وبالتالي يمكنه الوصول الى اللانهائي •

ثم يأتى الفيلسوف الوجودى هايدج ليوضح لنا ان الشكل الوحيد للوجود الذى ندركه هو وجود الانسان ذاته ، وقد توجد موجودات أخرى مثل الحيوانات والحشرات والنباتات والطيور والجبال ن الخ ، ولكن الانسان هو الوحيد الذى يوجد وجودا حقيقيا بينها ، لأنه يدرك وجوده

ووجودها في نفس الوقت ليس بالعقل وحده ولكن من خلال الانفعالات والاحساسات اللانهائية التي تشكل وجوده الفعلى ، الذي فقد الاتصال الحقيقي به بفعل كسله والضغط اليومي للمجتمع على كيانه حتى يتلاشى ويتحول الى مجرد حلقة في السلسلة الاجتماعية ، والشيء الوحيد الذي يؤكد وجود الذات الانسانية هي دخولها في تجارب معينة مثل خوف الانسان الدائم من العدم ، فنحن تحس فعلا بالعدم من خــلال هذا الخوف ، وهذا الخوف هو الذي يشكل الذات وسلوكها ، وكما يقول هايدجر أنه من العدم يتفجر كل شيء موجود وفي نفس الوقت يهدد العدم كل شيء موجود في أي مكان وفي أية لحظة ، وبهذا نستطيع القول بأن العدم نفسه موجود من خلال ذواتنا ، أي أن التفريق مستحيل بين الوجود والعدم لأن الاثنين وجهان لعملة واحدة ، ومع ادراك الانسيان لهذه الحقيقة فانه مازال قلقا وخائفا من العدم لأنه لا يعلم عنه شيئا ، فاهتمام الانسان ينصب دائما على الأشياء التي لم تتحقق بعد ، فهو يتجاوز وجوده الحالى الى المستقبل بحيث يتقدم دائما على نفسه ، وزمن الوجود يبدأ بالمستقبل لأنه لا فرق بين الاحساس بالوجود والوجود نفسه • ولذلك فالإنسان لا يستطيع الهرب من القلق أو الحرص أو المعاناة ، وهنسا يبدو أثر كير كجارد واضحا على هايدجر وخاصة في التركيز على المستقبل الذي تقع فيه انفعالات الانسان وآماله وهواجسه ومخاوفه اليضاء ومن هذه النقطة تبدأ العلاقة الوثيقة بين الوجودية

كمذهب فلسفى والأدب كشكل فنى ، فالأدب خير أداة قادرة على تجسيد انفعالات الانسان ، بل ان هذه الانفعالات هى المادة الوحيدة التى يشكل منها الأدب أشكاله المتعددة ،

#### جان بول سارتر

وانطلاقا من العسلاقة الوثيقة بين الوجودية والأدب دخل جان بول سارتر ميدان التأليف الأدبى ومعه رفيقة عمره سيمون دى بوفوار ، فهو يعتقد أن الوجودية تعالج مشكلات الانفعال والخيال والمستولية وكلها عناصر قل أن يخلو منها عمل أدبى ، فسلوك أى بطل روائى مثلا يصدر عن انفعاله تجاه موقف معين ثم يرسم بخياله الصورة التي سسيكون عليها سلوكه ، وبعد ذلك يأتى دور الاختيار بين فعل هذا أو تجنب ذاك لادراكه أن مسئولية أفعاله سوف تقع على كاهله وحده ولكن سارتر لم يسلم من هجوم المفكرين والفلاسفة التقليديين الذين اتهموه بافتعال المزج بين الفلسفة والأدب بحيث وقف في منطقة ما بينهما وقدم أعمالا لا تمت سواء الى الفلسفة أو الأدب ، فهم يعتقدون أن دخول الفيلسوف ميدان الأدب معناه انهيار فلسفته من أساسها فالأدب يتخذ من الغموض مادة له بينما الفلسفة هي البحث عن الوضوح في كل موقع من مواقع الحياة ، ولهبذا فالأدب يعتمد على الرمن والتشنبيه والاستنعارة والحيال وكلها أدوات لا تساعد الباحث على الإمساك بأى

شىء محدد وواضح ، أما اذا لجأ الفيلسوف الى الرمز فمعنى ذلك أنه فسلل فى التعبير عن مذهب بأسلوب مباشر وواضح ، ولكن الهجوم لم يكن منطقيا بل كان متعسفا ويحمل فى طياته سوء فهم لوظيفة الأدب فى حياتنا ، لأنه اذا كان الأدب يتخذ من الغموض مادة له فالنتيجة هى الوصلول الى وضلوح الرؤية ، فالأدب ليس هروبا من الواقع بل مواجهة حاسمة وذكية له ، واذا كانت الفلسفة الواقع بل مواجهة حاسمة وذكية له ، واذا كانت الفلسفة تعالج الأفكار المجردة فان الأدب يجسلها ويضعها أمام الانسان لتزداد معرفته بها ، ولم توجد بعد الفلسفة التى تعتمد على العقل الحالص فلابد للفيلسوف من الحيال لكى يساند العقل فى مهمته ،

ويؤمن الفلاسفة الوجوديون من أمثال جان بول سارتر وسيمون دى بوفوار وميرلو بونتى وجابرييل مارسيل وجان فال وموريس دى جاندياك والكسيندرا كويرا ونيكولا بيرديايف وجورج جرفتش وايمانويل ليفينا أن الفلسفة اساسا تعالج الحيال من خلال العقل وليس العكس أما الظواهر الميتافيزيقية التى أعيت الانسان فى ايجاد تفسير متكامل لها فخير تعبير عنها هو الأسلوب الأدبى الذى يحمل فى طيساته الصراع الدرامى المسابه والموازى للصراع الانساني من أجل الوجود ، وتقول سيمون دى بوفوار أن الفلاسفة الذين يتعالون على المنهج الأدبى يتجاهلون فى الخيسة جوهر الفلسفة ، لأنهم يفصلون الماهية عن الوجود ، ويزدرون الجسم من أجل الروح ، أو المظهر من أحل

الجوهر ، بينما الفلسفة تؤمن بأن المظهر نفسه جوهر والوجود تعبير عضوى عن الماهية ، فلا فرق بين الابتسامة والوجه الباسم ، وبين وقوع الحدث والمغزى الكامن وراء وقوعه ، ولذلك لا تقتع الفلسفة الوجودية بالتعبير عن نفسها من خلال الدراسات المنهجية والبحوث الفلسفية ، بل تستعين أيضا بالرواية والمسرحية والقصة القصيرة والقصيدة لأنها خير ما يجسد الوجود الميتافيزيقي للانسان ويقربه من قوى ما وراء الطبيعة ، فهدف الفلسفة الوجودية هو عدم الفصل بين المجسد والمجسد ، بين المضمون والشكل ، بين الموضوع والذات ، بين المطلق والنسبي ، بين الملق والنسبي ،

#### سيمون دى بوفوار

وتقول سيمون دى بوفواد فى كتابها « الوجودية وحكمة الشعوب » الذى صحدد فى باديس عام ١٩٤٨ ، تقول أن الفلسفة الوجودية تهتم بالشكل الأدبى ، لأن طبيعة تكوينه تساعد الفيلسوف على ادراك المصدر الأولى للوجود فى حقيقته الكاملة والجزئية التاريخية ، وعلى الأدب أيضا أن يستفيد من الفلسفة بحيث لا تقتصر مهمته على تجسيد بعض الأفكاد المجردة التى سبق أن بحثتها وحققتها الفلسفة ولكن عليه أن يشارك الفيلسوف مستغلا فى فلك أدواته الأدبية من استكشاف أحد مظاهر التجربة الميتافيزيقية التى يمر بها الانسان فى حياته لأن الوجودية الميتافيزيقية التى يمر بها الانسان فى حياته لأن الوجودية

ترى أن العقل وحده عاجز عن ادراك الحقيقة ووصفها وصفا جامعا شسملا ، ويجب أن تخجل الفلسسفة من استغلال الأدب في الكشف عن العلاقة العضوية التي تربط الانسان بالوجود ، لأن هذه العلاقة تعتمد في أساسها على الانفعال والخيال كما تعتمد على العقل والفكر ، ولذلك فالفلسفة تجسيد حي لذلك البعد الميتافيزيقي المجرد الذي يشكل الوجود الفعلي للانسان ، والفلسفة في جوهرها عبارة عن تجربة روحية كما هي تجربة عقلية تماما ، وهذه التجربة تخرج عن حدود الأبعاد الأربعة : الانفعال والخيال والخيال والخيار والمسئولية .

وتوضح سيمون دى بوفواد أنه على الرغم من أن مارسيل بروست لم يكن فيلسوفا بمعنى الكلمة الا أن يوره كروائي لا يقل عن دور أى فيلسوف فى الكشف عن كثير من الأفكار التى تحتكرها الفلسفة ، ففى روايته الشهيرة « البحث عن الزمن الضائع ، يجد القارى، تجسيدا حيا للكثير من حقائق الوجود التى فشل غيره من الفلاسفة والدارسين الاكاديميين فى تحليلها وشرحها فى نظرية متكاملة ، رغم أن بروست لم يكن فى اعتباره تحقيق أية نظرية أو حتى نظرة فلسفية ، بل ركز هدفه فى خلق عمل روائى بحث نجد فيه لكل حدث درامى دلالة ميتافيزيقية تتجسد فيما وراء أبعاده النفسية والاجتماعية ، والانسان لايستطيع أن يحقق وجوده الا من خلال حدث ما ، ونفس للنهج نجده فى أى عمل أدبى حيث لا نحس وبوجود

الشخصية العملى والفعلى الا من خيلال الحدث، وهذا الحدث هو التعبير الحى عن التزام الانسيان بالوجود الكلى للكون، فوجود الانسيان ينحصر في دائرة ذاته ومقاومة الذوات الأخرى له واختياره لنفسه بمقتضى الحرية الممنوحة له ثم المسئولية التي يلتزم بها من جراء ممارسته لحريته، وكل هذه الأبعاد الميتافيزيقية تتكشف دراميا في انفعالات القلق والخوف والألم واللذة والأميل ١٠٠ النج التي يتخذ منها الأدب مضمونه ومادته الخام القابلة للتشكيل ٠٠ منها الأدب مضمونه ومادته الخام القابلة للتشكيل ٠٠

# مفهوم الالتزام

ونظرا لأن الوجوديين يفسرون أى فعسل يقوم به الانسان على أساس أنه التزام تجاه الذات وموقف محدد تجاه الذوات الأخرى ينهض على أساس الاختيار المو والمسئولية الملتزمة فى نفس الوقت وانهم ينسادون بالالتزام فى الأدب ولكن مفهومهم للالتزام يختلف اختلافا حذريا مع الألتزام الذى نادت به الواقعية الاشتراكية من قبل والذى تحول بمرور الوقت الى الزام الأديب بالدفاع عن مبدأ سسياسى أو اجتماعى أو اقتصادى معين سواء آمن به أو لم يؤمن به والمناية فانه يفقد وظيفته فى مباشرة وصريحة وبدون هذه المعاية فانه يفقد وظيفته فى ماشرة ويتحول الى معوق لتقدمها أما الالتزام عند الوجوديين فيقوم على ايمان الأديب نفسه والنابع من داخله على شرط فيقون مق مضاد للحق والخير والجمسال ، فللأديب

مطلق الحرية في اختيار موضوعاته التي يوجهها بدوره الى قراء يتمتعون بنفس الحرية القائمة على الاختيار والمسئولية وهى الرابطة الوحيدة بين الأديب والقاريء ، ولعلنا لا نجد في هذا اضافة جديدة بالنسبة للالتزام في الأدب ، ولكن الاضافة الحقيقية أن الوجوديين يفرقون بين النثر والسعر من حيث أن النثر أكثر قدرة على الالتزام من الشعر ، وان كان هذا غير مقبول من الناحية النقدية الحديثة الا أنه يهمنا أن نعرف هذه الفروق حتى يتكامل أمامنا مفهوم الوجودية في الأدب ، فليست هذه الدراسة دفاعا أو نقدا للوجودية بقدر ما هي تعريف للقارىء بملامحها الأساسية ،

يفصل الوجوديون بين النثر والشعر ليس على أساس معايير نقدية أو قيم جمالية مقننة مسبقا ، لأنه لا يوجد قيم ومقننات سابقة على العمل الأدبى فهى تتكشف أثناء عملية الخلق الأدبى نفسها ، ولكن الفصل بين النثر والشعر يقوم على اختلاف علاقة الكلمة بالنثر عن علاقتها بالشعر ويقول سارتر ان النثر أكثر تحديدا ووضوحا من الشعر ، ولذلك فهو أكثر عونا للأديب الملتزم ، وعليه فقد كتب رواياته ومسرحياته بالنثر ، فالكلمة في النثر مجرد أداة لتوصيل المعنى ، أما في الشعر فتتحول الى غاية في حد لأتها في كثير من الأحيان ، ويقول سارتر في كتابه ذاتها في كثير من الأحيان ، ويقول سارتر في كتابه دما هو الأدب » انه اذا كان الشعر يستخدم الكلمات مثل النثر فهو لايستخدمها بنفس المنهج ، وقد يبلغ به الحد الى عدم استخدامها على الاطلاق ، وفي أحيان أخرى كثيرة

يضع نفسه في خدمتها فالشعراء لا يؤمنون بفاعلية الكلام ولا يرغبون في اطلاق مسميات على العالم ومركباته ، ولذلك فالأشياء عندهم تكون وتوجد ولا تسمى ، ولذلك فهم يقفون في منطقة ما بين الكلام والصمت أى أنهم لايتكملون وفي نفس الوقت يرفضون ان يصمتوا ، فالكلمات عند الشعراء هي أشياء في حد ذاتها وليست علامات تشير الى أشياء أخرى ، ولكن هذا لا يعنى ان الكلمات تفقد معناها ودلالاتها لأن المعنى هو الاداة الوحيدة التي يمكن أن تربط الكلمات في وحدة ذات مغزى ، فالكلمة تعكس المعنى ولكنها لا تعبر عنه ، والشاعر ينظر الى الكلمات على أنها مرآة العالم التى يرى فيها نفسه على حقيقتها ، والنثر عند سارتر أقدر على الالتزام لأنه ينتزع الكاتب من حدود ذاته الضيقة ويربطه بالعالم الخارجيء بينما يلتزم الشعر بانعكاس الصورة الذاتية للشاعر ، ولذلك من الصعب أن يكون الشاعر ملتزما لأن الانفصال بينه وبين الكلمة عند التعبير حتمية شعرية ، وهنا يتضبح اقتراب الشعر من الفنون التشكيلية أكثر من اقترابه من النثر رغم أن الاثنين من الفنون الكلامية •

# وظيفة النثر

ووظيفة النثر أداة طيعة في يد الكاتب للالتزام بمشروع ما واختيار طريق من الطرق وتوجيه الآخرين اليه ، والنثر خير ما يسمى الأشياء وتسمية الأشياء معناها أن تصربح على غير ما كانت عليه قبل تسميتها ، فالنش

عبارة عن كشف الأديب للعالم وتقديمه للقارىء ليمارس فيه حريته والأديب يكشف عن العالم وعن الانسان لنفســ ولغيره من البشر ليحملوا مسئوليتهم كاملة ، لأن المعرفة بالشيء هي المستولية تجاهه ، ولا يفرق سارتر بين الأديب ومشرع لائحة القانون التي لاتعذر أي انسان بجهله بالقوانين ، فاذا حدثته نفسه بعد ذلك بمخالفتها فانه في هذه الحالة يقوم بأفعال يعرف مستوليته المحددة عنها تماما ومسبقا ، ووظيفة الأديب تحتسم الا يبقى أى انسان جاهلا بصورة العالم الذي يحيا فيه وعلى ألا يكون بريئاً من مستوليته ، والالتزام يلغى الحياد لأن الانسان هو الكائن الوحيد الذي لا يمسكن لأحد أن يقف منه موقف الحياد وهنا يكمن التناقض الحاد بين الوجودية والواقعية التى تؤكد امكانية تصوير العالم تصويرا محايدا بدون لمسات ذاتية من الأديب، بينما توضيح الوجودية استحالة تقديم الأديب لعسالم لا ينتمى اليه ولا يلتزم برأيه وحسه وعاطفته ، يقول سارتر :

« كلما عبر كاتب النثر عن مشاعر ه، زادها ايضاحا ، وذلك على النقيض من الساعر الذى اذا صبب مشاعره فى القصيدة ، فانه يفقد الصلة بها ويتعذر عليه التعرف عليها : فالكلمات تستأثر بها وتتشبع بها وتحولها الى شىء حديد تماما » •

ولذلك فجوهر الشعر وجوهر النشر مختلفان ، فالهدف من النشر هو الفائدة ، فالنشر كما يقول بول فالبرى

يخترق الألفاظ عند الكلام أو الكتابة لينفذ منها الى ما وراءها، كما تخترق الشمس لوح الزجاج ، فلا يهم أن يكون الاختراق مرضيا أو غير ذلك ولكن الذى يهم أن يكون موصلا الى شيء ما في هذا العالم أو الى تصور من التصورات التى نريد تسميتها ، ونحن يمكننا ادراك فكرة ما عن طريق الكلمات والعبارات دون أن نتذكر كلمة واحدة من الكلمات التى أوصلتها الينا ، لأن لغة النثر ليست سوى أداة من الأدوات التى تنتهى دلالتها بمجرد اتمام وظيفتها العملية ، ويعرف سارتر كاتب النثر بأنه الرجل الذى يستخدم الكلمات مثل استخدام المسيو جوردان للنثر للبحث عن حذائه ، واستخدام متلر له في اعلان الحرب على بولندا \*

والكلام هو امتداد لحواسنا ، ويحمينا من الجحيم الذى هو الآخسرون عن طريق الأخبار بوجودهم دائما وحركتهم وسلوكهم ، هو يجعل الاتصال دائما ممكنا ، والأدب خير ما يبلور حقيقة هذا الاتصال الذي والصراع الدرامي الذي يمثل الأساس لأى عمل أدبي ليس سوى صورة متجسدة للصراع بين ذات الانسان ووجوده وبين ذوات الآخرين ووجودهم ، ويمكن أن يؤدى هذا الصراع الى الجحيم كما يصيح بطل مسرحية « الأبواب المغلقة ، لسارتر في النهاية « الجحيم ، هو الآخرون » ويمكن أن يؤدى جابرييل مارسيل « الجنة كما يقول الفيلسوف الوجودي جابرييل مارسيل « الجنة كما يقول الفيلسوف الوجودي جابرييل

لا يهم الوصول الى الجنة أو الجحيم عند الوجودى بقدر ما يهم الالتزام بالانسان وحريته وكيانه ، وقد طبق سارتر هذا المفهوم فى أشهر مسرحياته « الذباب » التى تعتبر وثيقة ضخمة تؤكد حرية الانسان وسعيه من أجل التحرر من ربقة الاستعمار ، وهنا تتضح العلاقة الوثيقة بين المفلسفة الوجودية والالتزام الأدبى ، فالأدبى عند الوجودين هو التطبيق المجسد للأفكار الفلسفية المجردة .



يعد مذهب العدمية في الأدب الوجه الآخر المقابل لمذهب الوجودية ، وقد يظن القارىء لأول وهلة أن هناك تناقضا بين الاتجاهين لأن أحدهما يبحث في الوجود بينما الآخر يحاول الوصول الى فهم العدم الذي حير الانسان منذ الأزل، ولكن منذ أكد الفيلسوف الوجودي هايدجر العلاقة النسبية بين الوجود والعدم ، وقال ان العدم موجود في حياتنا بدليل انه الشيء الوحيد الذي يثبت وجودنا ، ولولا العدم لما أدركنا معنى وجودنا ، فأن العدم ليس مجرد اللاشيء ولكنه الجانب الآخر لوجودنا المادي ، أي أن العدم في حد ذاته يمكن أن يكون وجودنا معنويا لا تستطيع المواس الخمس أو العقل البشرى المحدود ادراكه ، وليس الانتقال من حالة الوجود المعروف الى حالة العدم المجهول سوى التطور الديناميكي الذي طبع عليه هذا الكون ، والذي تأبي

طبيعته أية حدود استاتيكية ، وكما يقول هايدجر فان الوجود نفسه يتفجر من العدم ويصب فيه ، وخوف الانسان من العدم هو مجرد خوفه الطبيعي والتقليدي من أى شيء يجهله ، فالمعرفة هي الشهجاعة والجرأة والقوة والادراك السليم ولو توغلت المعرفة في منطقة العدم في الوجود لانساني لتغير هذا الوجود تماما ، ومن الواضح أن الانسان مازال يحاول باصرار التوغل في منطقة العدم ، ويبدو أن محاولاته ستظل الى الأبد مستمرة ، ومن الوسائل التي يستعملها الانسان في هذا المضمار تحضير الأرواح، ودراسة دنيا الأشباح والجرى وراء كل ما هو غريب ، ولكن معظم هذه المحاولات يبوء بالفشسل لأن الخيسال والإيهام والوهم والايحاء ومختلف الاحساسات المتناقضة بين الرغبة في المعرفة والخوف من المجهول لا تستند الى منطق أو علم أو معرفة توضيح أمامها الطريق ، ومن هنا نشأ أدب الخزعبلات الذي يدور حول مصاصى الدماء والكائنات التي تسعى في الليل بين المقابر والمخلوقات القادمة من الجحيم لتقلق حياة البشر العادية وتهددها ، ولقد وجدت السينما مادة خصبة من الميلودراما تثير بها خيال المتفرجين ومخاوفهم الكامنة ، فأقبلت على اخراج معظم قصص السساحرات والعرافات ومصاصى الدماء من أمثال دراكولا وفرانكشيتين •

# الأرواح الشريرة

والعناصر السيكولوجية التي تنهض عليها روايات الرعب هي الدم والليل والظلام والصرخات المكتومة والمقابر الموحشة والأرواح الشريرة التي تدس بأنفها في الحياة اليومية للناس ، ولا تجد متعتها الا في اقلاق راحتهـــم وحياتهم وتحويلها الى جحيم مقيم ينتهى بدخولهم مملكة العدم والفناء ، أو القضاء على حياتهم المادية تماما ، ولا فرق بين النهايتين عند كتاب روايات الرعب ، فالحياة مع الأرواح الشريرة في مملكة العدم تتساوى مع الموت الذي نعرفه ولا نعرفه في نفس الوقت ، ويقول النقاد أن هذه الروايات لا ترضى الا ذوى الخيال الطفولي الذين يحسون فعلا بكل مخاوف الشخصيات التي تصارع من أجل الهروب من قبضة العدم المتمثل في الأرواح الشريرة ، أما القراء الذين يملكون من النضوج العقلي قدرًا كافيا فأنهم يأخسنون هذه الروايات على محمل الفكاهة أو التسلية أو شغل وقت الفراغ ، وبعضهم يذهب الى اهمالها تماما على أساس انها اهانة لنضوجهم العقلي وهبوط بمستوى تفكيرهم ، فهي ليست دراسة فنية لمشكلة العدم بقدر ما هي هروب منها عن طريق السياحة في عالم الخيال والايهام والوهم والايحاء

ومن الكتاب الذين برعوا واشتهروا بهذا المفهوم الحرافي مسز شيلي التي ابتكرت شيخصية فرانكشيين

العالم المرعب الذى انتزع شخصية خرافية مدمرة لكى يحقق بها أغراضه الشريرة فى هذا العالم ولهذه الروايات على القارئ مجرد تأثير سطحى يتمثل فى الحوف المؤقت ، لأن القارئ لا يمكن أن يتعاطف مع شخصية مثل هذه لا تنتمى الى عالمه بصلة ، بل قادمة من مملكة العدم والفناء لمجرد بث الرعب والاحساس بالموت والتحلل ، ولذلك لم ندخل روأيات الرعب التراثالعالى للأدب ، لأن هدفها لم يتعد مجرد الاثارة المصطنعة والتسلية الرخيضة التى تقتل الوقت .

## المفهوم العلمي

ولكن مفهوم العدمية في الأدب لا يقتصر على هذا المفهوم الساذج والسطحي والخرافي الذي تجده في روايات الرعب والدم والموت ، بل هناك المفهوم العلمي الذي يضع الانسان في مواجهة مقدراته ويساعده على مواجهة العدم المحيط به بروح البطولة والفهم والادراك العمية ، وكان الفيلسوف الألماني نيتشه أول من ربط بين تحلل المجتمعات وانهيارها وبين مفهوم العدمية التي اعتبرها العامل الأسساسي الذي يؤدي باسسستمرار الى الفناء في كل صوره المكنة ، وهو يؤكد أن قانون العدم هو أبو القوانين الطبيعية كلها ، والمضارة الأوربية خير دليل مادي على هذا القيانون الكلى وحركة الحضارة تصطخب بتوتر عنيف وقلق شديد وقوة

جارفة واندفاع مستمر ، وهذه العناصر تزداد زيادة مطردة من جيل الى جيل ، مما بدل على أن بذور الانحلال الكامنة فى احشاء الحضارة تدفعها باستمرار الى الفناء والانهيار وكلام نيتشه يذكرنا بكلام الفيلسوف الوجودى هايدجر الذى لا يفرق بين الوجود والعدم ، فيصف نيتشه عصره بأنه عصر التحلل والتفتت الداخلى الكامل ، والعدمية انما هى مبدأ ثورى يؤكد فى كل لحظة أن الوجود ليس له معنى اذا لم يحرص الانسان على منحه هذا المعنى ، فالعدمية ليست علة التحلل ولكنها منطقة القائم على السبب والنتيجة ،

والعدمية ليست مذهبا مسبقا للتحلل الكامن في الوجود، ولكنها نتيجة له وتعبير عنه، ولا شك فان التعبير الدرامي المجسه الذي يتميز به الأدب خير أداة للتعبير عن هذه الفكرة المجردة، والعدمية بدأت مع كتابات الروائي الفرنسي جوستاف فلوبير وأصبحت بعد ذلك مذهبا أدبيا أصيلا لعدد كبير من الفنانين والكتاب في النصف الثاني من القهرن التاسم عشر فالمأساة الأولى التي تعاني منها معظم الشخصيات التي نقابلها في روايات هذه الفترة هي العدم الذي يتهدد وجودها في كل خطوة تخطوها، وحتى الخافسة القدت القدرة على الفعل والحركة تماما فان العدم في انتظارها أيضا، والاحساس بالعدم قد يؤدي بالشخصيات ذات النفوس الضعيفة والارادة المترددة الى الانهيها المريضة، والهروب الكامل الى عالم زاخر بالخيالات والأوهام المريضة،

وقد يؤدى نفس الاحساس بالشخصيات الناضجة والواعية ذات الأفق الواسع الى التشبيع بالقلق الخلاق الذى يدفعها الى الملاءمة بين نفسها وبين الأوضاع المتغيرة والمضطربة فالكاتب العدمي يؤكد أن العالم المادى المحدود والضيق عالم بائس لأنه ليس هناك حدود تقف عندها همجية هذا العالم وأنانيته وجشعه وضيق أفقه ، ولذلك لا يجب أن يرتبط الكاتب العدمي بهذه الحدود القاتلة ، والا سيطر علي تصرفات الناس في عليه نفس الغباء الذى يسيطر على تصرفات الناس في حياتهم اليومية ، وهو الغباء الذى يدفهم الى التطاحن والقسوة والعنف والظلم والاذلال مع ادراكهم الكامل ان العدم والفناء في انتظار الجميع ، وهنا يمكن الجانب الأخلاقي لفهوم العدمية في الأدب \*

# الجانب الأخلاقي

وليست العدمية مجرد بث الياس والخضوع في نفوس الناس ولكنها مواجهة شهية شهيعة وصريحة لحقائق الوجود فمواجهة الحقيقة المرة الراسيخة خير ألف مرة من مداعبة الأمل الحلو الكاذب ، فالعدمية هي تشريح للوجود والشاعر والناقد، جو تفريد بن ، ( ١٨٨٦ – ١٩٥٦ ) خير من يعبسر عن هذه الحقيقة ، فقه درس الطب واشتغل بالتشريع ، يقد رحب بالحكومة النازية عندما قامت في الثلاثينيات من هذا القرن على أساس انها مواجهة حاسمة للوجود الراكد ، ولكن النازية وجدت فيه عدوا لدودا لها لأنه قال ان البشر ولكن النازية وجدت فيه عدوا لدودا لها لأنه قال ان البشر

متساوون أمام العدم والفناء وليس هناك جنس أفضل من آخر ، وكانت النتيجة أن صودرت جميع أعماله الأدبية والنقدية عام ١٩٣٧ ، ويقول جوتفريد بن أيضا أن العدمية تهدف الى الغاء الفواصل المصطنعة بين العلم والفن لأن المعرفة الإنسانية لا تتجزأ في مواجهة قدر الانسان ، واذا اختلف طريق العلم عن الفن فأن الهدف يظل واحدا ، أي المزيد من المعرفة فيما يختص بالانسان وعلاقته بالعالم • ويؤكد بن أن الأدب يبحث عن الواقع الذي نظن أننا نعرفه أكثر ولذلك فهو يرفض الفكرة التي تقول أن الأدب يبحث عن الجمال والمثل الأعلى ، لأنه لا يمكن اخضاعهما للتشريح، بينما الواقع يشكل مادة خصبة لهذا التشريح والعدمية هي موقف معتندل بين المثالية الرومانسية التي ترى في الانسان طاقات لا نهائية لدرجة أنه من المكن أن يصبح انسانا أعلى أو ما يسمى بالسوبرمان وبين الواقعية النقدية التي لا ترى في الانسان سوى الكائن البائس السجين المحاصر بالعلم من كل ناحية • ونهايته محتومة مهما فعل ومهما أنجز وبن المثالية والواقعية ترى العدمية أن الانسان قد خلق وله امكانيات محدودة ، وعليه لكي يثبت وجوده أن يتصرّف في حدود هذه الامكانيات بحيث لا يتحول الي يائس متقاعس أو حالم مجنون ، ويواجه جوتفريد بن العالم بالحقيقة التي تقول أن الانسان يتطأحن وهو يدرك جيدا أن العدم في انتظاره ، وهذا التطاحن يزيد عن الحد الذي

تسسمح به هذه الامكانيات ولذلك يتحول وجوده الى عبث لا معنى له • يقول:

« انه من التحدى للانسـان القوى الناضيع أن يعلن على الملأ أنه لا فائدة من تحويسل البشر من هذا الطسريق الأناني والجشم ، فهكذا هم وهكذا سميبقون وهكذا سيعيشون ، ولن يغير العسم من طبيعتهم شيئا لأنهم كالنعام عندما تدفن رأسها في الرمال ظنا منها انها لن ترى الحقيقة الجاثمة ، فاذا توفسر لهم المال فانهسم لا يهتمون الا باللذة ، وإذا توفسرت لهم اللهة فأنهم لا يهتمون الا بالسلطة والتحكم ، وفي حالة توافر السلطة والقوة والبطش فانهم لا يحسون بحاجة الى تبرير تصرفاتهم تبريرا يقوم على العدالة والحق ، فهذه كلها تصبح مجرد شب عارات جوفاء ٠ لأن القوة هي الحق بصرف النظر عن الجانب الأخلاقي ، فمنطق التاريخ هو منطق القوة ، بينما الحق تدوسه جيوش الغزاة وأقدام الطغاة ، والحياة غابة تتحلى بالمثل العليا البراقة بينما داخلها يزخر بالبطش ومن تبهره المثسل البراقة وتعمى عينساه عن البطش والفناء فانه يصبح مثل الديدان التي تدهسها أقدام الأفيال في سيرها الرهيب في الأحسراش ، ودور الكاتب العـــدمي هو اختراق هذه الغلالة الوهمية من المثالية البراقة والوصول الى منطقة المجهول الذي يصبيح دائما في وجبه الانساق لا تنسى أن لكل شيء نهساية ومن العبث أن تتخطى الحسدود حتى لا يضيع معنى حياتك نفسها ، •

## الالتزام الأدبي

وينحصر التزام الأديب العدمى في تذكرة الانسان بحدوده حتى يتمكن من استغلال حياته على أحسن وجه، غير هذا فانه يطلق منتهى العنان للأدب لكى يعبر عن كل شطحات الانسان وآماله • والمبدأ الذهبي الذي تعتنقه العدمية هو « كل شيء يزيد عن حده ينقلب الى ضده » ، حتى الأمل الجميل اذا زاد عن حده تحول الى جنون ، وشكل العمل الأدبى نفسه يثبت بطريقة مجسدة أن لكل شيء نهاية ، بل أن معنى العمل الأدبى نفسه يتركز في نهايته التي تمنح الدلالة لوجوده ، ولا يوجد عمل أدبي عظيم بدون نهاية والا فقد معناه ، وكذلك الحياة تفقد معناها اذا لم تكن ذات نهاية ، والأديب العدمي خير من يجسد هذه الحقيقة المجسردة في أعماله ، فهسو يؤكد أن معنى الوجود يكمن في العدم الذي يعتبره الناس اللا معنى واللاشيء وفي الحقيقة هو كل شيء ، واذا نجح الأديب العدمي في اقنساع الناس بهذه الحقيقة فلا شك أنه سيحيلهم الى بشر أفضل يتطاحنون ولكن من أجل صالح المجموع كنوع من اثبات الارادة الانسانية لهـذا المجموع في مواجهة الحتمية العدمية التي يجب أن يتعرف عليها الانسان بكل وسيلة ، لا أن يحس ببجرد الخوف والرهبة والرعب تجاهها والالتزام الأدبى للعدمية يهدف الى النفسوج الفكرى للانسان ورفعه من مرتبة الحيوان الذي لا يدرك معنى العدم م

وهذا المفهوم للعدمية يسحض اتهامات الأدباء التقليديين الذين يصمون العدمية بأنهما مذهب منحل يدعو الي اليأس والسلبية ، والرومانسية والمثالية في نظر الأديب العدمي مجرد هروب مؤقت يصطدم بعده الانسان بصخرة العدم وقسوة الواقع • وهذا الاصطدام قد يكون فيه انهياره أو انحرافه ، بينما الواقعية النقدية تصور الوجود الانساني كما لو كان كابوسا يود الانسان أن يصحو منه وهذا ربما قتل كل أمل عنده ، ولعل اتهام العدمية بالسلبية واشاعة روح اليأس يرجع الى الخوف من لفظ العدم ذاته وهذه نظرة قاصرة لأن تجاهل العدم لا يلغى وجوده من حياتنا ، بينما الصحة النفسية هي في مواجهته ومن هنا كان الأثر البسينكلوچي المريح الذي نشعر به بعد الإنبهاء من مشاهدة مأساة على المسرح مثل « ماكبث » مثلا ، فرغم ان المأساة تنبتهي بمصرع البطل الااننا نشعر الهمذه النهاية . ضرورية الإستمرار الحياة وادراك معناها ، لأن العدم قوة تصبحيحية متربصة بكل اعوجاج في سير الانسانية ، وغالبا ما يكون البطل التراجيدي تجسيدا لهذا الاعوجاج ولذلك من الجتمية الضرورية أن تنتهى حيساته بنهاية المأسات

# اصول اللهب

ومَنْ الصنعب تعديد بداية تاريخية لمفهوم العدمية في الأدب ، فان كانت قد تركزت بشكل مدهبي في دوايات

الواقعية النقدية لجوسناف فلوبير وأونوريه بلزاك وفي أعمال الطبيعية الانطباعية لاميك زولا وجورج مور في القرن التاسم عشر ، الا أن لمحات العدمية كانت تومض بشكل أو بآخر مع التسلسل التاريخي للأدب العالمي منذ مسرحيات الأغريق القدامي التي كتبها ايسكوليس وسوفو كليس ويوربيديس • فصراع الانسان مع الآلهة والأقدار هو صراعه ضد فكرة العسه ولذلك سارت العدمية في خط مواز مع التراجيديا التي انتقلت بعد ذلك الى روما ثم تبنتها الكنيسة في العصبور الوسطى واستخدمتها كوسيلة للوعظ والارشاد وتذكير الناس بيوم الحساب وبعد ذلك انتقلت الى عصر النهضة على أيدى شكسبير في اتجلترا وبعد ذلك راسين وكورني في فرنسا واتخذت أشكالا عديدة بعد ذلك حتى وصلت وتبلورت في الواقعية النقدية والطبيعية الانطباعية ولكنها كانت أكثر ثورية في مواجهــة الواقع والحيـاة والوجود، وأكدت في نفس الوقت تداخل المدارس الأدبية المتعددة في الأعمال الأدبية الواحدة ، اذ أن هذه المدارس تقسيمات ابتدعها النقاد من أجل أغراض التحليل والتوضيح ، أما العمل الأدبى الكامل فلا يخضع لها لأنه ليس مجرد تطبيق لها وان كان متأثرا بها ، ولذلك يصعب في بعض الأحيان التفريق بين العدمية والطبيعية والواقعيمة ، وهذا لا يهم في حد ذاته طالما أن القارئ قادر على تذوق العمل الأدبي.

وأهم خصائص العدمية انها مذهب ينظر الى الوجود نظرة ديناميكية، فمعنى الحياة يمكن في اللحظات التي تفصيل بين سكرات موت العالم القديم وصيحات مولد العالم الجديد ، وبين الانقاض والبناء الذي لم يكتمل بعد ، ولا مناص للأديب العدمي أن يكون على درجة عالية من الوعى الاجتماعي من أجل بلورة الجديد بكل ايجابياته وسلبياته في نفس الوقت دون محاولة التبرير أو التجميل ويوضع أرنست فيشر في كتابه « ضرورة الفن ، ان العدمية ليست مجرد ابراز البشاعة والقسوة والعنف والقبح ، فهذه مهمة سسهلة للغاية قد يتمكن من القيام بها أي فرد ذو ادراك سليم • ولكن الأديب العدمي هو الذي ينفذ من خلال البشاعة والقسوة الى ارهاصات الميلاد الجديد، وبهذا يوضح أن العدم هو الوجه الآخر للوجود ولا يمكن الفصل بينهما لأن معنى كل منهما يكمن في الآخر واذا كنا نستمتع بالوجود أو نحاول الاستمتاع به والحرص عليه ، فعلى الأقل لا يجب أن نخاف من العدم بل أن معنى الحياة نفسها يكمن في التعرف عليه وليس في تجاهله والهروب منه • وهذه هي مهمة الأديب العدمي والتزامه تجاه عصره .

# المينافيرية

يعد الأدب من المباحث الانسانية التي حاولت القاء الضوء على القوى الميتافيزيقية التي تحكم عالمنا هذا منية بداية التاريخ البشرى المعروف لدينا وقد تبلور هذا الاتجاه بصفة محددة ومتبلورة في الأشعار والمسرحيات الاغريقية القديمة التي كتبها كل من هوميروس وسيوفوكليس وايسكلوس وفيها نجمد البطل التراجيدي أو الملحمي يتحمدي القوى الميتافيزيقية متمثلة في الالهة الغاضبة والأقدار العابثة ، بل ان منشأ التراجيديا يعود أصلا الى احساس الانسان بهذه القوى الخفية التي تحكم حياته دون أن يدرك كنهها أو يعرف لغتها أو يصل الى أسلوب يستطيع به التعامل معها ، فهي تتكلم لغة مختلفة وتسلك سلوكا يصعب تفسيره على العقل البشرى المحدود .

وقد سارت الفلسية جنبا الى جنب مع الادب وم محاولة جادة لتفسير هذه الظواهر الميتافيزيقية فالفكر والفن بصفة عامة يملكان المقدرة على الاقتسراب من هذه القوى أكثر من العلوم التجريبية المعاصرة والتي لا تعترف الا بالمساهدة والتجربة والملاحظة ، ورغم تقدم العلوم الى درجة غزو الفضاء والكواكب الأخرى الا أن الانسان مازال تحت وطأة قوى خفية نلمسها في التأثير الذي تمارسه على حياتنا دون أن ندرك ماهيتها ، أي أن حيرة الانسان تتركز في انه يلمس النتيجة دون أن يعسرف شيئا عن السبب في انه يلمس النتيجة دون أن يعسرف شيئا عن السبب الذي أدى اليها ، فهو لا يمكنه أن يفسر علميا الأسباب فارق ثانية من الزمان أو بوصة من المكان ، وهذا يبدو فارق ثانية من الزمان أو بوصة من المكان ، وهذا يبدو بوضوح في الصدف التي تغير مجرى حياتنا باستمرار ،

وهذه الصدف موجودة بالفعل في حياتنا اليومية ، وقد يفسرها البعض علميا بقوله بأن حتمية المكان مع الزمان هي التي تخلق الصدفة التي تؤثير على وجودنا ، وهذا تفسير علمي سليم ولكنه قاصر لان العلم لا يستطيع تفسير الدلالة أو المعنى الكامن وراء هذه الصدفة لأن هذا المعنى يختلف من شخص الى آخر ، وبالتالى فان العامل الانساني يتدخل في العامل الميكانيكي ويشكلان المجال الذي يستطيع فيه الفن بصفة عامة والأدب بصفة خاصة الاقتراب من القوى الميتافيزيقية ،

#### التفسير العلمي

وقد لا يعترف البعض بوجود هذه العناصر المتافيزيقية في حياتنا لأنه يحب تفسير كل ظاهرة تفسيرا علميا مقنعا ولكننا لا نستطيع انكار وجود هذه العناصر الا عندما يستطيع الانسلان أن يقهر المرض والموت وكل القوى التي تهدد حياته وهذا احتمال لا يملكن اثباته علميا لأن طبيعة الحياة البشرية المادية تتنافى مع الخلود ٠٠ والمادة وان كانت لا تفنى ولا تستحدث من العدم الا أن أشكالها غير خالدة وتتبدل بتغير الملابسات والظروف والتفاعلات والعوامل الكيميائية والفيزيقية والجغرافية والتاريخية والجيولوجية والبيولوجية ٠ وهذا التغير المستمر يمنعنا من التعرف على المادة في شكل خالد مستمر ٠ يقول برترائد راسل في كتاب « العالم كما أتصوره » :

« أنا عالم ذرى في مجال المنطق وهذا يعنى كما أتصوره أنه لا بد من الاعتماد على التحليل للافضاء الى طبيعة الأشياء التى نقوم بفحصها وفي امكان الانسان أن يستغل التحليل الى أن تقابله أشياء يعجز أمامها التحليل ، وهي الذرات المنطقية ، وأنا أقول أن هذه الذرات منطقية لأنها ليست ذرات من المادة ، وانما هي ذرات فكرية تصنع منها الأشياء ، وفي اعتقادي أن الفلسفة لن يكون لها غدا ماكان لها من أهمية عند الاغريق أو في العصور الوسطى ، ويبدو لي أن العلم سيحرم الفلسفة من أهميتها وان كان سيقف عاجزا أمام الظواهر غير المرتية » ،

وبهذا يعترف راسل ان التحليل العلمي سيقف عاجزا أمام ادراك كنه هذه الذرات المنطقية ، واذا كان العلم سيحرم الفلسفة من أهميتها فانه لن يستطيع حرمان الأدب من السحر الغامض الكامن فيه وهو في غموضه يضاهي غموض القوى الميتافيزيقية ويتحول أحيانا الى تجسيد درامي لها ، والسحر الكامن في الأدب يستطيع أن يتسلل الى الذرات المنطقية عند الانسان من خلال تيار الشعور واللاشعور وليس عن طريق العقل التجريبي البارد · وبذلك يستطيع الانسان أن يقترب أكثر من القوى الميتافيزيقية عندما يجدها متجسدة في أعمال مسرحية وشعرية وروائية وليس السحر هنا نكسة الى الوراء تتنافي مع روح التقدم العلمي لأنه يعمل بناء على قصد محدد لاستحضار انفعالات معينة دون غيرها لاطلاقها في أمور الحياة العملية أو كما يقول روبين جورج كولنجوود في كتابه « مبادى والفن »

« ان الأدب بدون هذا العنصر السحرى يفقد دوره الوظيفى فى المجتمع الانسانى ، فالسحر ليس له علاقة بالدجل أو الشعوذة ، ولكنه عملية تمثيل واستحضار ممتعة ، والانفعالات التى يستحضرها تقدر تبعا لدورها فى الحياة العملية أو تساعد على تركيز الجانب السحرى فى الحياة العملية بالتيار الانفعالى الذى يدفعها ، ومن ثم فان السحر ضرورى لكل حالة يصادفها الانسان ، وهو موجود بالفعل فى كل مجتمع سليم ، وأى مجتمع يعتقد أنه تجاوز

الحاجة الى السحر ، اما قد أخطأ فى هذا الظن ، أو هو مجتمع ميت ، فى حالة احتضار بسبب افتقاره الى العناية بكل ما يساعده على البقاء والتجدد » •

#### الغموض السحري

ولا نقصد بهذا أن الأدب يتنافى مع العلم ، ولكنه يستغل من الأدوات ما يتفق مع طبيعته ، وهي أدوات لايهم أن تختلف أو تتفق مع الأدوات العلمية لأن المهم هو الهدف وليس الوسسيلة ، والهدف هنا يكمن في محاولة تكامل المعرفة الانسانية ، وهو هدف يسعى اليه كل من العلم والأدب على حد سهواء ولذلك لا يجب أن ننظر باستعلاء الى القوى الغيبية التي يعالجها الأدب من خلال الطاقة السحرية والجمالية الكامنة فيهما • لأن التحليل العلمي البحت مازال عاجزا عن تفسير وتحليل هذه القوى الغيبية وبالتالي فلا يمسكن أن ينطبق بمعاييره الجافة على حيوية الفن . فالعمل الفني يتطلب من الجمهور أن يبعث ويستخلص المعنى الباطن الكامن فيه دون تطبيق مقاييس معدة ومناهج مسبقة وقوانين صماء لأن سمحر العمل الفنى سميظل في هذه اللمسية من الغموض • هذه اللمسة التي تحسها ولكننا لا نلمسها ، وهي لمسة قريبة من تلك التي تحدثها القوي الميتافيزيقية في أنفسنا ، أي اننا نستطيع أن نرى هذه القوى مجسدة ومتبلورة أمامنا داخل العمل الفني وليس كما نحس بها مجردة ونائية وهذا لا يستدعي تفسير كل

صغيرة وكبيرة في العمل الفنى والا قتلنا روح السحر الكامنة فيه كما يقول رولاند بارتيز في كتابه «النقد والحقيقة » ·

مهما ذهب النقد في تفسير العمسل الأدبى ، فانه يحتفظ دائما بسر كامن في أعماقه ، وأحيانا تؤدى محاولة الكشف عن هذا السر الى تجريد العمل الأدبى من امكانية اضافات جديدة » •

وهذه المحاولة النقدية تشبه المحاولة العلمية التي تهدف الى البحث عن روح الانسان بتشريح جسده ، ولعل الروح هي أوضح ظاهرة ميتافيزيقية في حياتنا ، فنحن نحيا بها ولكننا لاندرك كنهها ، وكذلك الأعمال الأدبية الحالدة نجدها تحتوى على نبض حي متدفق من خلال العلاقات الحية بين جزئيات العمل الادبي ولكننا لا نستطيع تحليل هذا النبض تحليلا علميا ، اذ أنه لا يكمن في الجزئيسات الاستاتيكية بقدر ما يكمن في العلاقات الديناميكية ، ولكن ومفهوم هذه العلاقات يختلف من شخص الى آخر ، ولكن ما يربط القراء جميعا في وحدة وجدانية تجاه عمل ادبي محدد هو ذلك النبض الحي المتدفق الذي يجد لنفسسه محدد هو ذلك النبض الحي المتدفق الذي يجد لنفسسه التي لا تخضع لما الروحية التي تحاول تحويل النبطة التجريبيسة النبطة التجريبيسة النبطية التي تعاول تحويل النبطية التي عينة معملية تخضع للملاحظة التجريبيسة النبطية التي التحريبيسة النبطية التي التحريبيسة النبطية التي عينة معملية تخضع للملاحظة التجريبيسة النبطية التي المنابية التي النبطية النبطية التي التي النبطية التي النبطية التي النبطية التي النبطية التي النبي النبطية التي النبطية

## الوجود والعدم

والادب الخسالد امتلاك للواقع وانتصار على القدر ولا يقتصر على مجرد تقبل الواقع ، أي أنه اذا كانت القوي الميتافيزيقية قادرة على افناء المادة التي خلق منها الانسان فهى ليست بقادرة على القضاء على الروح التى تنبض بها الاعمال الادبية العظيمة ، والادب الخالد ـ لا شــك ـ هو محاولة التحدى الوحيدة التي قام بها الانسان في مواجهة عوامل الفناء والعدم ، فد استطاع به أن يخلق شيئا نابضا بالحياة الروحية والفكرية التي لا تخضع للحدود المادية فمن طبيعة الأدب محاولة امتلاك المكان والزمان والممكن وانتزاعها من دائرة العالم الذي يتحكم فيها ويسيطر عليها ١٠ ان كل فن خلاق هو في صميمه صراع ضد بعض القوى الميتافيزيقية وضد الشعور بما يحمله الكون منعد. اكتراث بالانسان أو تهديد بافنائه في أية لحظة ، أو بعبارة أخرى صراع ضد جاذبية الارض وضد سلطان الموت وعندما يستطيع الاديب احالة عمله الى شي انساني فانه يجعل له صفة الوجود، أي عندما يستطيع أن يضفي على عمله الادبي لغة جديدة لم تكن موجودة في الواقع وفيما يحيط به ، فيصبح العمل الأدبى عندئذ في نظرنا شيئا آخر يستحيل فيه الفناء والفوضي ، وعدم التحدد وانعدام المعنى وضياع الهدف الى شى انسانى يفلت من طائلة الفناء، عندئذ بكون الفنان قد قدم أديا انسانيا خالدا •

وهذا الأدب الانساني الحالد لا يتأتي الا عن طريق رؤية الحياة رؤية كلية بكل ظواهرها الفيزيقية والميتافيزيقية ، وان كان من الضروري للأدب الاندماج في تيار الحياة فانه من الأكثر ضرورة له ان يبتعد عنه عند الحلق الأدبى حتى يرى الحياة في كليتها بوضوعية ، وبالابتعاد عن الحياة يستطيع الأديب أن ينظر الى العوامل الميتافيزيقية من عل ، وبالتالي يختلف موقفه منها عن موقف الانسان العادى الذي يجد نفسه تائها ضائعا وسط ضرباتها دون أن يدرى المعنى وراء هذا الاضطراب ، فالأديب يستطيع أن يمنهج القوى الميتافيزيقية من خلال أعماله ، بل ويمكن أن يسيطر عليها اذا استطاع ادراك هذه الوحدة الكلية أو صورة منها • عند ثله لا يعتبر ما تأتى به الأيام من المفاجأت التي يستحيل وقوعها •

# الرواية التسجيلية

وفي تعليق ادوين موير في كتابه « بنساء الرواية » على العوامل الميتافيزيقيسة المتحكمة في بنساء الرواية التسجيلية تجده يقول:

« ينبغى أن يكون الزمن فى الرواية التسجيلية عرضيا، ويتضح لنا تحكمه فى الانسان من خلال الواقع المعاش ، فالشخصب فى الرواية الدرامية « تموت فى الوقت المناسب » كما يقول نيتشب و فالكابتن أهاب ومايكل

منشهارد وكاترين ايرنشه يغادرون الحياة كلهم في اللحظة التي أعدها القسدر لهم منذ زمن بعيد • ولكن الأمير اندرو يموت فجاة بطريقة عرضية في الوقت الذي يضع فيسه الخطط لمستقبله ويرسسم لحياته المقبلة وهنا يأتى تساؤل الناقد بيرسي لبوك في قوة بالغـة « ولكن ماذا عن المعنى أو المضمون أو ما أحب أن أسميه بالمغزى الأخلاقي في الرواية ؟ ، لئن كان للارادة الانسانيسة والبصيرة الملهمة أي معنى فان هذا المعنى لا وجود له في موت الأمير اندرو المفاجيء ومع ذلك فان للحياة عند تولستوي مغزي ٠ والحق اننا أحسسنا من وراء ميتة الأمير اندرو الفاجعة غير المنطقية ، وان يكن ذلك بطريقة غامضة ، ان تولســــتوى قد أدرك أو كان يحاول أن يدرك وجود قانون ربما كان ضروريا ترجع اليه هذه الميتة المفاجئة ذات المغزى في حياة واحسدة وقد كان ما أدركه هو قانسون القسدر في الرواية التسبجيلية ، وهو في جوهره مجسرد وجه آخر للزمن الحسمابي، يحتوي على كل شيء : الحيساة والموت، الفسوز والهزيمة يحتويها نظريا في نسسب ثابتة مقننة الا أنه يطلقها في لحظة قدرها قبل ذلك حين تتكشه بطريقة نهائية وهذه القوة الميتافيزيقية لا يمكن أدراكها ، بسل يحسمها الانسان بالايمان والحدس ، كما أنها خفية وغامضة ، تقسم الثواب والعقاب بين البشر ولكن طبقا لشروطها وقوانينها الخاصة ، وبالطريقة التي تبدو للبشر عادلة أحيانا وظالمة أحيانا أخرى . أما في الرواية الدرامية ، فالقدر ظاهر ، نراه وهو يتجلى في الحيام التي يسقط عليها لحظة الكشف ضوء باهر أكثر من ضوء النهار العادى ، ولاننا نراه مكتشفا ظاهرا ، فنحن نفهمه ونرضخ له وعلى العكس من ذلك تقف الرواية التسجيلية ، فعندما يكون العالم الانساني واضحا ومباشرا ، فأن القدر يظل غامضا ، وما يسعنا الا أن نسلم على أساس من الايمان ، بقوانينه التي لا تدرك فمفهوم كاتب الرواية التســجيلية عن القـدر ، اذن ، مفهوم ديني في الغالب ، وخاصة في العصور الأولى فتلك القوة التي تقسم المخاطرة ، والألم والعمل والمتعة والموت ، كأنها من عالم خفى ، توقظ الرهبة وتتطلب التكفير عن الذنب أو الرضا والاستسلام ٠٠ فالروايات التسجيلية القديمة الطويلة ، مثل قصة داود وملحمة الاوديسا روايات دينية أو هي على الأقل من ذلك النوع الذي تواضعنا الآن على تسميته دينيا، في مفهومها للقدر • ولكن يبدو أن مقدرة الجنس البشرى على « التأجيل الارادي للانكار » قد ضعفت ، فمفهوم القدر في « الحرب والسلام » أو فلنأخذ مثلا حديثا هو « حكايات الزوجات العجائز ، ليس الا انعكاسا لما كانت عليه قصة داود ولكن صبغة دينية تظل مع ذلك فيها • فالايمسان بشيء ما وراء الحركة العرضية للحياة الانسانية ما يزال باقيا، ومعه ذلك التأجيل الارادى للانكار الذي نسميه بالرضا والاستسلام ولسوف يتبقى هذا بوصفه من بقايا الشعور الديني في كل الروايات التسبجيلية جيدها وردينها ، لأن صحورة « لدورة الميلاد والنمو ، فالموت والميلاد من جديد » لا تتم الا اذا تضمنته والا خلت من كل قيمة على الاطلاق ومن ناحية أخرى فان كاتب الرواية الدرامية ، يعترف بالقدر الذي يتكشف في العالم ، أنه يرى الحدث علة ومعلولا ، وكلاهما يعبران عن حقيقة واحدة ، ولكن يتحركان في مجالين مختلفين • وينبغي أن يكون للعلة والمعلول حقيقة خارجية وداخلية في الرواية الدرامية ، كما ينبغي أن يبرز الكاتب في الرواية التسجيلية هذين الجانبين بقدر متساو اذا أراد أن يكون لتلك الرواية معنى • وينبغي أن يحافظ الروائي محافظة صارمة على سمة القدر المجهول وسيره الوئيد المنتظم ، على أن تقدم البقية كصورة لكل ما يمكن ادراكه • » •

## شعراء المتافيزيقا

ويبدو أن هذا المفهوم الدينى للقدر يرجع بصفة خاصة الى المدرسة الميتافيزيقية فى الشعر الانجليزى التى أسسها الساعر جدون دن « ١٩٧٢ - ١٩٣١ » وباقى شعراء القرن السابع عشر من أمثال جورج هيربرت وهنرى فون وروبرت كراشو واندرو مارفيدل وابراهام كاولى ، وهم الشعراء الذين ساروا على نهيج جون دن فى تحويل القصيدة الى طاقة خلاقة من الفكر العميق الذى يحساول اكتناه أسرار الوجود التى قد تستعصى على العقل التقليدى ولكن مقهوم الميتافيزيقية لديهم كان يختلف عن مفهومها

عند الشعراء الذين أتوا بعدهم من أمثال جون درايدن الذي نقد جون دن بقوله :

« لا شك أن أثر دن على المدرسة الميتافيزيقية فى الشعر واضح لكل ذى عينين ، ولكنه يحاول تحميل الشعر المرهف الرقيق الأفكار الفلسفية الثقيلة ، فبدلا من أن يداعب الشعر قلوب العذارى بلواعج الهوى ، نجده يهبط عليهن بصخور الفلسفة وأحجارها » .

وقد سار معظم النقاد بعد ذلك على نهب درايدن ، واعتبروا الشعر الميتافيزيقي نموذجا لتحليل الشعور الإنساني وليس لتجسيده ، والبحث عن الفلسفة الكامنة وراء الحب بكل أنواعه وليس تعبيرا عن التجربة السيكلوجية التي يخوضها المحبون • وكان الهدف الرئيسي لهذه المدرسة الشعرية هو تأكيد الدلالات الدينية والأخلاقية الكامنة وراء القوى الميتافيزيقية • ووجدوا أن الشعر هو خير أداة للتعبير عن هذه القوانين عن طريق اثارة قوى التفكير والتأمل لدى الانسان العادى ، وفي هذا يقول جون دن : الله عليك ، فلتكف عن الثرثرة لأننى أريد أن أسمع صوت الله من خلاله حبى له ، وهنا تبدو النزعة الصوفية حادة ، وهي النزعة التي ترى الكون على أنه وحدة واحدة عن طريق الاتحاد مع الذات الالهية ، ولذلك نجد في كثير من قصائد جون دن صورة العشاق الذين قرروا الانفصال لأنهم لم يجدوا ارواء لرغباتهم في الحب الجسدي الفيزيقي ولذلك ينفصلون

فى هدو، ومحبة واتزان من أجل الحصول على الحب الالهى الميتافيزيقى الذى لا ينتهى بحدود المكان أو الزمان ·

وقد تميز شعر المدرسة الميتافيزيقية في انجلترا بسلامة الأسلوب وبساطة التعبير الذي يصل الى لغة الحياة اليومية حتى يتمكنوا من نقل أفكارهم الجديدة والعميقة الى القراء بسهولة • ولكن حماسهم للفكرة أدى أحيانا الى نسوع من الاطنساب والمبالفة في التعبير ظنا منهم أن هده هي الطريقة المثلى لاقناع القارىء، نجد مثلا أشاعار كراشه و تقترب من أسلوب بترارك في المبالغة الشعرية التي تصمور متلا نار الحب وقد تحولت الى شعلة في عيني الفتاة أحرقت ملابس العاشسنق ، والمبالغات التي تحول التنهدات الى دوامات عاتيمة من الرياح، والدموع الى فيضانات مهلكة • وبين العشاق يتحول الحب الى نوج من التأثير الروحاني أكثر من الانجذاب الجسدي وبذلك يتحسولون الى مخلوقات أثيرية لا تنتمى الى عالمنا هذا مما يقلل من اقتناعنا بهم في بعض الاحيان ولعل هذه العناصر ترجع الى الاغانى والتراتيل الدينية التي كانت سائدة في العصور الوسطى والتي أغرمت بالمبالغات التعبيرية على سبيل التأثير السريع والحاسم على القارى، أو المستمع

ولكن جون دن رفض هذه المبالغات وحث تلاميذه على التزام أبسط الاساليب لأنها قادرة على نقل أعمق الافكار

الدنيوية والميتافيزيقية على حد سواء حتى لا يتشتتانتهاه القارىء وراء استيعاب المبالغات وبذلك تفوته الأفيكار الفلسفية التى نعد الهدف الأساسى للشاعر الميتافيزيقى، ولذلك يجب أن تستمد الصور والمحسنات المديعية واللفظية من لغية الناس اليومية ، وكان نتيجة ذلك أن أصبح الشعر الميتافيزيقى هو القراءة المفضلة لجمهورالقرن السابع عشر ، لدرجة أن الطبقة المثقفة كانت تفضله على السعر الاليزابيثى الذى دارت موضوعاته حول الحبب والعشق والهجر حتى استهلكت وأصابها التكرار والوهن، والعشق والهجر حتى استهلكت وأصابها التكرار والوهن، بينما نجح الشعر الميتافيزيقى لأفكاره المستحدثة وقدرته على الاقناع رغم صعوبة المضامين التى تناولها بالتجسيد والتعبير ،

ولعل أهم عيب في الشعر الميتافيزيقي هو التركيزعلى الجانب الاخلاقي بكل ما يحمله من وعظ وارشاد كما نرى في قصيدة « الكوخ الخشبي » لفون و « الوفاة « لجون دن ، بل اتهم بعد ذلك بالغموض الغيبي عندما انتشرت فلسفة بيكون العلمية ، وكاد الشعر الميتافيزيقي أن يندثر حتى جاءت المدرسة الكلاسيكية الحديثة التي ثارت على الشيعر الرومانسي والفيكتوري وأصدر الناقد هنج سن جريرسوز كتابه عن ( الأشعار الميتافيزيقية ) عام ١٩٢١ ، وفي نفس العام أصدر الناقد الشاعر ت س اليوت كتابه « الشعرا الميتافيزيقيون » ودراسة خاصة عن « أندرو مارفيل

بعدها أعيد اكتشاف المدرسة الميتافيزيقية وامتدت رقعة تقاليدها الأدبية لتغطى المسرح والرواية والقصة القصيرة ·

وهذا يؤكد أن الحركات الادبية الاصيلة تستطيع الظهور والانتعاش من عصر الى آخر لانها تمس الأوتار الحساسة في النفس الانسانية ، فكلما تجمعت الظروف الحضارية والثقافية والاجتماعية التي أدت الى نشاة أى حركة أدبية انسانية فان هذه الحركة تعود الى الوجود كاقرى ما تكون لأنها أصبحت قطعة من الوجدان الانساني، واذا كان يضعها في الظل أحيانا فهذا يرجع الى انشغاله ببعض الظروف الطارئة ، ولكن بمجرد انتهاء هذه الظروف فان اخركة الفكرية والادبية عود لتحتل مكانها في التراث الانساني الانساني الخركة الفكرية والادبية عود لتحتل مكانها في التراث

# العقالية

بدات العقلانية في الأدب كامتداد لنفس المذهب في الفلسفة ، شأنها في ذلك شأن كثير من المذاهب الأدبية . اذ أن الادب كان في كثير من الاحيان الشكل الجمالي الذي يحيل المضمون الفلسفي من مجرد نظرية مجردة وحافة الي عمل فني جميل يستطيع أن يتذوقه البشر على كل المستويات الفكرية والثقافية ، فاذا كانت الفلسفة صعبة أو جافة بالنسبة لتفكير الرجل العادى ، فالادب قادر على تجسيدها في شخصيات حية ومواقف متفاعلة وتحويلها الى تجربة سيكولوجية تمس الحس الفطرى عند البشر بصرف النظر عن المستوى الفكرى أو الحصيلة الثقافية بصرف النظر عن المستوى الفكرى أو الحصيلة الثقافية وهذه العلاقة الوثيقة بين الفلسفة والأدب ليست بالشيء الشاذ اذ كثيرا ما لعب كل من الادب والفلسيفة دورى الشحة واضحة الى حد

كبير فى الدور الذى لعبته المدرسة الفلسفية المعروفة بالعقلانية فى ميدان الادب ·

ويقصد بالعقلانية في الفلسسفة ذلك المذهب الذي يحاول اثبات وجود الافكار في عقل الانسان قبل أن يسستمدها من التجربة العملية الحياتية ، أى أن الادراك العقلى المجرد سابق على الادراك المادى المجسد ، وقد تزعم هذا المذهب الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت الذي أوضبح أنه مهما اختلفت مظاهر التجربة العملية فهي لا تمارس أى تأثير على جوهر الافكار وطبيعتها الفطرية ، فالتجربة العملية هي التعبير الظاهري عن الفكرة ومحاولة اكتشافها ولكنها لا توجيدها أو تخلقها من جيديد وبهذا تناقض الفلسفة العقلانية الفلسفة التجريبية • يقول أمسحاب المذهب العفلاني ردا على ما يزعمه التجريبيون من أن الادراك مصدره الحواس ، ان الحواس كثيرًا ما تخدع مثل السراب الذي يراه المسافر عبر الصحراء فيظنه ماء ٠ فاذا كانت العواس مصدر ادركنا ، فهذه الظاهرة اذن يحتمل فيها الخطأ لاحتمال أن تكون الحواس قد نقلتها بطريقة بعيدة عن الصواب الذي لا يختلف حوله اثنان • ولذلك فادراك الآتى عن طريق الحواس يفقد الشرطين الاساسيين اللذر: يجعب لان الادراك ادراكا بمعنى الكلمة ، وهما الضرورة الحتمية والتعميم الصادق •

وأما عن الضرورة الحتمية فلايمكن ادراكها عنطريق الحسواس ، فليس بين المعلومات الآتية الينا عن طريق الحواس ما يتحتم أن يكون على الصورة التي أتي بها ولا يكون على غيرها ، فالحسواس تدلنا على أن الماء يغلى عند الدرجة المائة المئوية ولم يحدد هذا ضرورة عقلية وانما جعلناها حقيقة لأننا هكذا وجدناها فسجلنا ما وجدنا ولوجدنا غير ذلك لكان هو القانون الطبيعي الذي نسجله ولذلك فالضرورة الحتمية توجد في الرياضة مثل قولنا « اذا كانت (أ) أكبر من (ب) و (ب) أكبر من (ج) كانت انها هكذا حدثت وكان يمكن لها أن تحدث على صحورة أخرى ، لآن صدقها ضروري وحتمى لا يتوقف على تجاربنا ألحسية . بل على العكس فهي التي تهدينا في تجاربنا الحسية . بل على العكس فهي التي تهدينا في تجاربنا الحسية . هذه الحقيقة وأمثالها صادرة عن العقال لا عن الحواس ، وما يصدر عن العقل ضروري حتمي و

أما الخاصية الثانية التي تنقص المعرفة الحسية فهي المكانية التعميم الصادق على أفراد النوع كله تعميما لا نشبك في صدقه ، فعند تحليل ذرة من ذرات الماء منسلا فسنجدها مركبة من جزءين من الايدروجين وجسزء من الاوكسجين ، وفي هذه الحالة لا يمكن تعميم هذه الحقيقة اعتمادا على الحواس وحدها لأننا سنحكم على ذرات مائية لم نشاهدها ، فنحن بهذا الحكم العام نتجاوز مصدر الحس ونعتمد على عامل آخر يؤيد اطلاق الحكم على بقية أفراد ونعتمد على عامل آخر يؤيد اطلاق الحكم على بقية أفراد مو العقل على الخراد على العام الآخر الحس النوع الذي اختبرنا بعض أفراده ، وذلك العامل الآخر هو العقل على العقل العقل على العقل العقل على العقل العقل العقل العقل على العقل العقل العقل العقل على العقل العقل على العقل العقل

#### الحقيقة الموضوعية:

وقد كان المذهب العقلاني من المناهج الفكرية التي سادت أوربا في القرن السابع عشر على يه كل من ديكارت وسبينوزا ولايبنتز وفي القرن الثامن عشر على يد كل من كانط وفيشته وشيللنج وهيجل وقد اتفقوا جميعا على أن هناك « ضوءا هاديا » قد منحه الله للبشر لكي يدركوا طبيعة الوجود وكنه الآثاباء دون الاعتماد على الحسواس الخمس التي غالبا ما تدرك الاشياء بطريقة ناقصة وغير موضوعية • فالمنطق العقلي هوالطريقة الوحيدة للبحث عن الحقيقة لأنه يستطيع أن يتجرد منكل الأهواء الذاتية التي تحدد وجود الانسان بحدود ذاته ، والحقيقة الموضوعية ذاتها تملك في جوهرها نظاماً عقليا يمكن العقل البشرى من ادراكها ، أو بمعنى آخر فأن ادراك العقلل البشرى لمنطق الحقيقة يقيم نظاما منطقيا يسستمه فهمه لهسا من طبيعتها بصرف النظر عن كل الاعتبارات الخارجية والمؤقتة ولذلك فالمفكر العقلاني لابه أن يجرد عقله منكل الشوائب والعوائق التي قد تفسد عليه محاولاته الموضـــوعية فم البحث عن حقيقة الاشبياء الجوهرية التي لا تتأثر بعنصرى الهزمان والمكان وان كانت مظهاهرها الخارجيسة تختلف باختلاف هذين العنصرين •

والأدب الانساني العظيم لابد أن يتسم بهداه الموضوعية التي يمكنها مخاطبة العقل الانساني والتجاوب

معه أينما وحيثما وجد · وهذا ما نادى به الأديب الفرنسى مونتانيى والشاعر الانجليزى شيللى · فالتباين بين عالم الحس وعالم العقل هو نفس التباين بين عالم الواقع المرئى وعالم الفن الخالص ، فالادب ليس تمثيلا للطبيعة وتقليدا لها كما نراها حسيا ولكنه تفسير لجوهرها الثابت كما يجب أن يدركه الانسسان ، فالادب الحقيقى يبدأ عندما يتخلص الأديب من الضغوط المباشرة التي يمارسها عليه الواقع ويشرع في تنسيق الانفعالات الصسادرة عن هذا الواقع ، ولا شك فان الأداة المثل في القيام بهذه العملية هي العقل · فالقوانين التي تتحكم في الخلق الأدبى تنفصل تماما عن القوانين التي تسنها الطبيعة المرئية ، فاذا كانت تماما عن القوانين التي تسنها الطبيعة المرئية ، فاذا كانت أشعار شيللي رائعة وجميلة فلأنها لم تحاك المناظر الطبيعية المربوط الشعر ومقاييسه الجمالية ،وهي شروط ومقاييس ابتدعها عقل الانسان ،

ويقول الناقد والشاعر ت س س اليوت أن الفن بصفة عامة هو النتاج المباشر للعقب الواعى المنظم الذى يسعى الى التجسيد الموضوعي بكل امكانياته الخليس الشعر مثلا عبارة عن الانسياب التلقائي للمساعر دون رابط أو شكل كمايقول الشاعر وردزورث ولكنهالتشكيل الواعى المدرك لها بعد أن يتمكن الشاعر من الانفصال بذاته عنها عندئذ فقط يستطيع الشاعر أن يقوم بدوره في خلق القصيدة وهو خلق فني يعتمد في تكامله على خلق القصيدة وهو خلق فني يعتمد في تكامله على

الحدف والاختيار والاضافة والتنسيق ، وهذه عمليات فكريه لا يستطيع القيام بها سوى العقل و فليس هناك ما يسمى بالوحى والالهام فى التشكيل الفنى و فاذااوحى موقف معين الى الأديب بفكرة تصلح مضموما لعمل أدبى لليس معنى هذا أن الالطام هو كل شيء و فدوره يتوقف عد وصول الخاطر الى وعى الفنان ، بعدئذ يبدأ العقل فى ستعمال اسلحته التنظيمية والتشكيلية التي تجعل العمل الأدبى على ما هو عليه بحيث يملك لشخصية الميزة له وسط طوفان الاعمال الادبية التى سبقته أو التى سوف تأتى بعده و

## لعقل والحواس:

واذا كانالاديب يخلق منالصور الشعرية والمواقف لدرامية والشخصيات الحية ما يثير في نفس القارئ أو لمتفرج الكثير من المشاعر والأحاسيس فليس معنى هذا أن التعامل مع الأحاسيس هو الغاية الاخيرة للأديب الأن الأحاسيس هي مجرد وسيلة للوصول الى منطقةالعقل عند القارئ أو المتفرح ، فهو يحس وبالتالي فانه يفكر لماذا يحس بهذه الاحاسيس بالذات ، عندئذ يبدأ العمل الأدبى في تشكيل المنهج العقلاني عند المتلقى وبالتالي فانه في الأدبى في تكوين شخصيته وتحديد سلوكه في المجتمع الانساني ، أما لو اقتصر دور العمل الأدبى على المجتمع الانساني ، أما لو اقتصر دور العمل الأدبى على اثارة الأحاسيس والانفعالات دون ولوج منطقة العقلل فان

أنره سينتهى بانتهاء الأحاسيس ذاتها ، أما لو تمكن من اثارة العقل ومحاورته فانه سيتحول الى جزء عضوى من فكر المتلقى ووجدانه وهنا تكمن الوظيفة الحقيقية للأدب في حياة الانسان اليومية و

والمدرسة العقلانية في الأدب لا تؤمن أنمهمة الادب هي أن يكمل ما في الطبيعة من نقص الأنه لا يأتي بأشياء ليست في الطبيعة ، فليس لديه ما يجود به على الطبيعة من روائع المناظر وعجائب الآثار ولكن لديه شيئا واحدا هو الذي يخدع الانسان العادي فيتوهمه زيادة أو جديدا ٠ هذا الشيء الذي يبدو جديدا هو الحصر أو التحسديد أو التجريد لمناظر الطبيعة ومظاهرها ، فالفنان يستغل عقله في حذف كل ما ليس له وظيفة عضوية في العمل الفني واضافة كل ما يساعد على نمو العمل وتكامله • هنا تبرز الملكة العقلية عند الفنان والتي تتمثل في الوعي الشامل بتقاليد النوع الأدبى الذى يعالجه وامكانيات التجديد التي يمكن أن يدخلها ويوظفها • ولذلك فعقل الفنان يقرم بوظيفتين متناقضتين في نفس الوقت :التجسيد والتجريد التجسيد عن طريق الاضافة والاختيار ، والتجريد عن طریق الحذف والتنسیق • فقد یری انسان نهرا یجری فلا يحس احساسا كاملا بروعة مياهه وقوة تياره وماعلى شاطئه من رمال ونباتات أو غابات وصخور ، ولكنه ،اذا انصرف الى قراءة قصيدة تجسد مثل هذاالنهر وهو بتدفق

ويتعلفل بين السهول والجبال فانه يتركز في وعيه وادراكه بحدة تجعله تجربة سيكلوجية مكثفة بالنسنبة للمتذوق .

وليس معنى هذا أن النهر الجارى قد يكون أقل جمالا وروعة من قصيدة الشاعر ولكن المسالة أن الناظر لم يفطن ائى الجمال الطبيعى لأنه جمال منشعب وفسيح الا درجة قد تصل الى حد التشوش اوعدم المقدرة على التركيز والاستيعاب ، فلما جاء الشاعر وحصره فى قصيدته القصيرة أمكنه أن يشعر وأن يقف على أسراره الدفينة ولهذا فان الأدب قد يحاكى الطبيعة والحياة والموجودات ولكنه لن ينسخ منها صورا مشابهة ومطابقة والفرق بين المحاكاة والنسخ هو أن الفنان الذى يحاكى الطبيعة يأخذ منها ما يجده ملائما لفنهأى أنه ينتقى ويختار أروعما فيها من آثار ثم يسلط عليها قدرته العقلية ومهارته الفنية فيلم من آثار ثم يسلط عليها قدرته العقلية ومهارته الفنية فيلم خديدة كل الجدة الى درجة تجعله يعتقد أنهذا العمل خلق من عدم بينما هو اعادة صياغة وتشكيل أ

أما النسخ فهو وظيفة الفنان الذي يهمسل الجانب العقلاني الخلاق في كيانه الفكرى ووجسدانه الفنى بحيث يحول عقله الى مجرد آلة استقبال وارسال دون استيعاب لأبعاد التجربة الفنية ومحاولة تشسكيلها فنيا وجماليا ، فالنسخ هو صورة طبق الاصل للطبيعة ولو كان الادب نسخا للحياة لما أحسسنا بأصالته وسحره وقوته الدفينة

ولجاء ثقيلا مضطربا مشوشا مشوها كالحياة ذاتها ، ولما وجدنا فيه هذا الشعور الخفى الذى يسكن آلامنا ويريح أعصابنا · بل لما اعتبرنا الفن مأوى لنا نلجأ اليه كلما ثقلت علينا مطالب الحياة وضقنا ذرعا ،ولما كانت لنا حاجة ماسة اليه ·

## برنارد شو:

ولكن برناردشو \_ أحد أعمدة الأدب العقلاني في العصر الحديث ـ يرفض هذا الاتجاه العقسلاني ويتهمه بالهروبية • فهو يقول أن وظيفة الأدب ليس في دغدغة حواس المتلقى في محاولة مستميتة للوصول اليعقله ولكنه طريق حاسم ومباشر الى عقله فورا دون محاولة التمسح بحواسه في الطريق • ولذلك فهو يقول أن المسرح مثلا يجب أن يتحول الى جدل عقلاني بحت بين الممثلين أو حتى بين الممثلين والمتفرجين اذا أمكن ذلك فالمسرحية ليست سوى معاولة فنية لاثارة الحوار العقلاني الجاد حسول مشكلات الساعة وقضايا العصر واذا ألقينسا نظرة سريعة على رواياته أو مسرحياته فسنجد أن شخصياته قد تحولت الى مجرد عقول واعية ومدركة لكل أبعاد الموقفالذي يحتويها • وفي نفس الوقت تحاول التخاطب مباشره مع عقول المتفرجين دون أية محاولة لاثارة الجانب العاطفي أو الحسى • وفي هذا يقول برنارد شو أن المسرح هو المكان الذي يناقش فيه الناس مشكلاتهم تحت ضوء عقلاني متزن

وهادى، وموضوعى وليس المكان الذى يهرب فيه الناس من مشكلاتهم وقد بدأ برنارد شــو حياته الأدبية بكتابة روايتين طويلتين : الأولى عنوانها « عدم نضوج » والثانية تسمى « العقدة اللاعقلانية » •

وفى الرواية الأولى يوضح لنا أن البطل كان يعانى من عسم النضوج الفكرى لانه لم يكن يستخدم أسلحة العقل بل ترك الأحاسيس المتناقضة والانفعالات المشوشة تسبر دفة حياته ، والرواية عبارة عن تتبع للبطل في مراحــل. عدم النضوج المختلفة والمتعددة حتى يصل ألى مرحسلة النضـــوج العقلاني بحيث يتركه الروائي وقد تأكد أنه استطاع أن يشق طريقه في الحياة أخيرا على أساسعقلاني سليم ومتين يمكنه من مقاومة عواصف الانفعالات والتيارات التي تتجدد من يوم لآخر ٠ أما الرواية الثانية د العقدة اللاعقلانية » فيقيمها برنارد شو على المضمون العقلاني الذي يقول أن الزواج اذا نهض على العاطفة فقط فانه يصبح بمثابة عقدة لاعقلانية يستحيل أن تستمر في الحياة وأن تواجه عواصفها ولذلك تنتهى الرواية بانفصال الزوجين. فهو انفصال يحتمه المنهج العقلائي الذي ينظر الى كل أمور الحياة على أساس الاتساق المنطقى بين جزئياتها .

والاتجاه العقلاني عند برناردشو وأوسكار وايله وجون جالزورثي وآثر ميللر وجون أوزبورن وجراهام جرين لا يحتمل وجود أقسسوال أو ألفاظ ليست ذات دلاله

فكرية ، وهذا ما يعنيه ديكارت عندما يؤكد ضرورة الربط بين القول والعمل أو بين المعنى والشيء ؛ فيجب أن يكون المعنى نابعا من الشيء وليس مفروضا عليه من الخارج ، فالفصل بين المعنى والشيء أو بين القول والعمل هو فصل بين السكل والمضمون أو بين الجسد والروح ، والحياة المنطقى للأفكار والمعانى ، وهو التسلسل الضرورى لكل تقدم وبناء حضارى ، ولذلك فقد حرص الأدب الانسانى بصفة عامة على بلورة مأساة الانسان الذي يعتقد في فكرة معينة بينما تجبره ظروف الحياة وضغوطها على أن يسلك معينة بينما تجبره ظروف الحياة وضغوطها على أن يسلك سلوكا منافيا لهذه الفكرة ، ولاشك فان أفظع مأساة تهدد كيان الانسان هو أن يفقد هذا الاتساق العقلانى بينالفكرة المجردة والسلوك المادى ٠

## الشبك الديكارتي:

ومعظم الأعمال الأدبية تبدأمن منطلق الشك الديكارتى في قضية فكرية أو اجتماعية معينة ، وهذا المنهج يختبر الفائدة العملية والوظيفية الحيوية لكل شيء في الحياة ، فالقدماء ليسوا منزهين عن الخطأ وقد يقتنعون بجدوى شيء قد يكون عالة عليهم ، أو اذا كانت هذه الجدوي موجودة بالفعل في زمانهم فانها قد لاتوجد في زمانيا بحكم التطور الحضارى الفكرى والظروف الاجتماعية المتغيرة ، وبالتالى فان قيمة الشيء تتغير بتغير الفائدة منه ، وتغير

هذه الفائدة حتمي وضروري طبقا لسـنة التطور ، ولذلك نجد أن كثيرا من المسرحيات أو الروايات تبدأ ببسلورة الآراء الأثيرة عند الشخصيات \_ وغالبا ما تكون هي نفس الأراء المفضلة لدى جمهور المتفرجين أو القراء بعد ذلك يحندم الصراع الدرامي بين الشخصيات ويتحول الي محك لاختبار قيمة هذه الآراء وفاعليتها • وغالبا ما تنتهي هذه الأعمال باثبات خطأ هذه المسلمات • والكاتب العقلاني يعتمد في هذا على قانون السبب والنتيجة ، وبارتباط الوسيلة بالغاية ، وبعلاقة العمل بالقول ، وباتصال الشيء بالمعنى ، هذا المنهج يربط أيضا بين قيمة الشيء والفائدة العملية التي تنبع منه ، بمعنى آخر ان القيمة المعنوية المجردة لاتوجد الا اذا تجسدت في نفع عملي من أجهل الانسان بصفة عامة وليس من أجل الفرد بصفة خاصة ، فلا يوجد شيء من أجل ذاته ، حتى الحرية بكل روعتها عندما تتبع شعار الحرية من أجل الحرية فانها تتحول الى فوضي لا حدود لها ، وهذا المفهوام ينسحب على كل منـــاحي الحياة في شمولها ، فلايوجد مايسمي بالفن من أجـــل الفن • ولذلك كان الأدباء العقلانيون من ألد أعداء نظرية الفن للفن •

ومع ذلك يرتبط التفكير العقلاني بمعظم المدارس الأدبية ابتداء من الكلاسيكية أيام الدولة الرومانية وذلك في تحكمها في العواطف الشخصية للأديب وعدم اطلاق العنان لها ، ونفس الوضع بالنسبة لكلاسيكيسة القرن

السابع عشر التى تمثلت فى درايدن وبوب وجونسون فى انجلترا وفى كورنى وراسين فى فرنسا ، وهـو العشر الذى عرف «بعصر العقل » ، وترتبط العقلانية أيضا بالكلاسيكية الحديثة والرومانسية والواقعية والطبيعية . وقد تبدو هذه المدارس متناقضة فيما بينها · ولكن هذا يدل على أن الأدب قادر على احتواء وبلورة كل متناقضات النفس البشرية ، فهى ترتبط بين النقيضين من خلال تعدد درجات التطور ، فالأشياء المتناقضة فى واقع الأمرعبارة عن تسلسل منطقى وعقلانى بحيث يؤدى الشىء الى الذى يليه وهكذا تمتد السلسلة الى أن يبدو أول شىء نقيض آخر شىء ، بينما الشىء الأخير هو نتيجة حتمية للشىء الأول وهذا التناقض الظاهرى يعود الى بعد الشقة بين الشيئين والأدب العقلانى يعلم الانسان كيف يتتبع هذه السلسلة التى تعتمد فيها كل حلقة على الأخرى ·

هذا هو المجال الحر الذي ترك للأديب العقلاني لكي يعمل فيه عقله ، ولكن الحرية هنا ليست مطلقة ، لأنه بعد ذلك تأتى المرحلة الجبرية التي يكون فيها الأديب مسئولا عن عمله ، فان أي عمل أدبى فاضج يجب أن يحمل في طياته المبررات العقلانية التي أدت الى خلقه بهاده الصورة ، فليس من المسموح للأديب أن يعبر عن انطباعه الحي لأنه أراد مجرد التعبير والاستمتاع به ، بل يجب على هذا الانطباع أن ينصهر داخل البوتقة العقلية عنده حنى يخرج الى الوجود على شكل عمل أدبى جميل يحمل داخله يخرج الى الوجود على شكل عمل أدبى جميل يحمل داخله

كل عناصر الاتساق والانسجام ، بهذا يمكن أن يتصل بعقول القراء والمتذوقين ويتحول الى جزء منكيانهم ولكن هذه الصداقة العقلية لم تقابل بالترحيب من أدباء مشل د ، ه. • لورانس وديستيوفوسكي وتينسي ويليامز ، فقد قالوا أن وظيفة الأدب هي اطلاق قوى اللاوعي حتى تجد متنفسا بعيدا عن قيود المنطق التقليدي ، ومع هذا فنحن نجد كثيرا من اللمسات العقلانية في أعمالهممايدل على أن العقلانية هي جزء من الفكر الانساني بصفة عامة ،



يرجع مفهوم القومية في الأدب الى العلاقة الوثيقة بين الأديب ومجتمعه أو وطنه الذي يعيش فيه ، وهو مفهوم متبلور ومحدد رغم انه قد يختلف من عصر الى آخر ومن مجتمع الى آخر ، فمن السهل التعرف على ملامح هـذا المفهوم وخصائصه لانه لايتشابك مع المفاهيم الأدبية الأخرى مثل الكلاسيكية والواقعية والرومانسية والرمزية ١٠ الخ بحكم المعاصرة وعلى نفس المسستوى ولكنه يرتفع فوق مستواها بحيث يفرض عليها أن تتخذ موقفا ما من هذا المفهوم القومي الذي لا يستطيع أي أديب ناضج أن يتجاهله أو يتهرب منه ، فأي أديب يمكنه أن يرفض الرومانسية مثلا أو أن يتخذ موقفا مضادا للواقعية مثلا ولكنه لا يستطيع أن يرفض القومية لأنها الروح التي تمنح أدبه الخاصية التي تمكنه أن يرفض القومية لأنها الروح التي تمنح أدبه الخاصية التي تمكنه أن يرفض القومية لأنها الروح التي تمنح أدبه الخاصية التي تمكنه أن يرفض القومية لأنها الروح التي تمنح

يصير نتأجه الأدبي شيئا عديم اللون والطعم والرائحة ، وهنا يكمن الفارق الأساسي بين الادب والعلم باعتبار أن العلم عالمي في شكله ومضمونه في حين أن الأدب محسلم الشكل والمضمون ، ومن هنا تنشأ عالميته ، فالمسرح مثلا لا يوجد شكل عالمي له لانه يتخذ شكلا خاصا به لدي كل شعب من الشعوب ، والشكل المسرحي الذي نظنه عالميا ليس سوى الشكل الأوروبي المتطور عن الشكل الاغريقي القديم ، ومع ذلك فقد خضع لشروط القومية في كيل بلد وتحول الى شكل خاص بها لانه في الفن لا يوجد شكل ومضمون ، لان الشكل مضمون فنى والمضمون شكل فنى ، وعلى هذا فالفن محلى وقومى بطبيعته بحيث نستطيع القول أن هناك أدبا انجليزيا أو فرنسيا أو أمريكيــا أو روسيا أو عربيا وهكذا ، بينما لا نستطيع نفس القول بالنسبة للكيمياء أو الطبيعة أو الأحياء أو الظب أو الهندسة ٠٠٠ النح فنيوتن مثلا يمكن أن يكون انجليزيا أو أن ينتمي الى أية جنسية أخرى لأن هذا لن يعوق عبقريته العلمية في الوصول إلى النظريات والقوانين التي اكتشفها بينما شكسبر مثلا لابد أن يكون انجليزيا والا فانه لن يكون شيئا على الاطلاق ، ولذلك نجد أنه من الظواهـ الطبيعية في الأدب أن ترتبط كل أمة بكاتب قسومي أو أكثر لانه يبلور روحها وطبيعتها ونبضها ، وغالبا مابكون هذا الكاتب القومي هو النموذج الكلاسيكي الذي يفرص ظله عيل معظم الأدباء الذين يعيشون في نفس الوطن،

وقد يحاول بعض الأدباء المجددين رفض هذاالأديبالقومى بحجة أن تأثيره يتحول الى نوع من القالب الثابت الذى يعوق تطور الآدب القومى وانطلاقه ، ومع ذلك فان مشل هذا الأديب القومى يظل علامة هامة ان لم يكن قمة مسن القمم التى يمكن تسلقها ولكن يتعذر تجاهلها أو تحطيمها، ولذلك كلما ذكر طاغور مثلا فلا بد أن تكون الهند بكل تراثها وكفاحها وتقاليدها فى الخلفية ، ونفس الوضع بالنسبة لموليير فى فرنسا وشكسبيرفى انجلتراوتشيكوف فى روسيا ودانتى فى ايطاليا وميلفيل فى الولايات المتحدة وجيته فى ألمانيا ١٠٠٠ النج على سبيل المثال لا الحصر ٠

# مرآة الأدب:

وبروز الأديب القومى لايخضع لشروط معينة لانه ظاهرة تختلف باختلاف الزمان أو المكان ، ولكنه بصفة عامة لل الأديب الذي يحول أدبه الى مرآة لأبناء وطنه بحيث يرون فيها أنفسهم وتزداد معزفتهم بالمجتمعوالكون والأحياء ، ومرآة الأدب القومى لايقتصر دورها عسلى مجرد الانعكاس ولكنه يتطرق الى التكثيف والبلورة والتمحيص الصلاق ، وكلما ارتفعت الأمة في مدارج الحضارة كان من السهل التعرف على خصائص أدبها القومى لان الأدب لايمكن أن يعيش في عزلة عن المجتمع، وفي فهو من أهم الأنشطة الروحية التي تقيس نبضه ، وفي بعض الأحيان يسير التطور الأدبى موازياللتقلم الحضاري، بعض الأحيان يسير التطور الأدبى موازياللتقلم الحضاري،

وهذا يرجع الى الحقيقة التى تقول أن الأدب يستمد حيانه واستمراره من تلك العلاقة العضوية بينه وبين الحياة المعاصرة والمحلية ، وأن شرط الاصالة الوحيد الذي يعتمد عليه المفهوم الناضح للقومية في الأدب \_ يتمثل في ذلك التفاعل الحيوى القائم على التأثر والتأثير ، واذا فقد الأدب القومي هذا العنصر تحول من طاقة مغيرة ومطورة الى صورة مكررة وباهتة لاتثير في أنفسنا الا أحاسيس الملل والرتابة والضيق .

ورغم ثورة المواصلات والتقدم التكنولوجي والعلمي الذي أحرزه عالمنا المعاصر ، ورغم التشابه الظاهرى بن أسلوب الحياة في عاصمة أوروبية وبين أخرى آسيوية مثلا ، ورغم أن تيار العصر أصبح من القوة بحيث يدمغ كل المراكز الحضارية والثقافية بطابعه الميز والموحد ، الا أن كل هذه العوامل لم تستطع أن تمحو الروح في الأدب بحيث مازال كل أدب يحتفظ بنكهته المحلية والميزة أن يكون انفعالا بالأعمال بالحياة واستيعاب لابعادها قبل أن يكون انفعالا بالأعمال الأدبية الواردة من الحارج ، فالحياة الحصبة هي المنبع الذي تستمد منه الأعمال الفنية فالميانها ، ولذلك مهما تعددت الأشكال الفنية العالمية فان المضمون محلي وقومي ولابد أن يتفاعل مصحاله المنبع البيد تفاعلا عضويا والا فانه يلفظه كما يلفظ المسم البشري أي شيء دخيل عليه ، ومن العبث استيراد أو اقتباس أو استعارة أو سرقة هذا المضمون من بسلد

أجنبى لانه لا يوجه الا فى موطنه ، ولا يعنى هذا أن يكون الفن مجرد صورة فو توغرافية للبيئة المحلية أو القومية ولكنه عبارة عن علاقة جدلية بين الثقافة العالمية أو روح العصر وبين الخصائص القومية للأدب أو المضمون الفنى المحلى ، وفى حالة غياب هذه العلاقة يحدث الآتى : أما أن تتحول الأعمال الفنية والأدبية الى مجرد تكرار ممل أو صورة شائهة أو مرآه عاكسة أو أن تصبح مجرد مسادة خام ينقصها الشكل المهيز لها ،

#### الأصالة والمحلية:

مناك قانون عجيب يحكم كل الاعمال الادبية والفنية التى اشتهرت على المستوى العالمي وأصبحت من الأعمال الكلاسيكية التي يتذوقها الانسان في كل زمان ومكان ، هذا القانون يقول أنه كلما استغرق العمل الأدبى في المحلية الأصيلة اقترب بذلك من مجال العالمية ، وهلنا يناقض ظن بعض المثقفين الذين يظنون أنه لو كتب روائي أمريكي رواية تدور أحداثها في روسيا مثلالتذوقه الروس أكثر من تذوقهم الأدب روائي يكتب من أعماق الريسف الأمريكي مثلا ، لان المؤلف الروائي الايستطيع أن يكتب عن مكان لم يعايشه ، والمعايشة هي الشرط الأول للخلق عن مكان لم يعايشه ، وقد يكتب روائي أمريكي رواية تقع أحداثها في روسيا ومع ذلك تظل الرواية أمريكي رواية تقع أحداثها في روسيا ومع ذلك تظل الرواية أمريكية ، والكاتب الأمريكي هنري جيمس الذي قضي حياته في انجلترا دليل

على هذا ، فكل رواياته كانت نتاجا لنظرة الأمريكي الى الحياة في النجلترا ، ونستطيع القول بأن هنرى جيمس عايش الحياة الانجليزية ولم يعشما فقط ، ففي الادب بون شاسع بين المعايشة الفنية والعيش التقليدي ، فالعيش لايتيح الا فرصة تسجيل الظواهر ورصدها من الخارجأما المعايشة فتساعد الكاتب على الهضم والاستيعاب والرؤية العميقة والعريضة والبعيدة ثم الافراز والتحليل والتشكيل ولنأخذ الروائي الأمريكي جون ستاينيك مثالا للتدليل على هذا ، فقد حصر معظم أعماله الروائية في نطاق الكتابة عن قرية صغيرة تدعى مونتيرى في ولاية كاليفورنيـــــا لا يكاد يسمع عن أسمها أحد ، ومع ذلك فقد اشتهرت رواياته على المستوى العالمي من أمثال « رجالوفئران » و د رصیف کاناری ، و « شتاء السخط ، و « عناقیسد الغضب » و « شرقى عدن » ٠٠٠ الغ ، وذلك لان هدوء القرية وبعدها عن صخب المدينة قد أتاحا له فرصـــة الهضم والاستيعاب ، وكلما تمكن الروائي من هذه النظرة العميقة والموضوعية كثر عدد الذين يستطيعون فهمه وتذوقه في أي مكان من العالم بل وفي أي زمان أيضا ، لانه مهما اختلفت العادات والتقاليد والمفاهيم والاتجاهات والتكوين الاجتماعي والاقتصادي والنفسي والسياسي بين البشر فان هناك شيئا مشـــتركا يشدهم بعضــا الى بعـض ، وهذا الشيء الذي يصعب تحديده نسميه أحيانا الانسانية وأحيانا الحضارة وأخرى المساركة الوجدانية ٠٠٠ النح

ولكن رغم اختلاف المسميات وتنوعها فنحن نشعر بهذا الشيء وبوجوده في حياتنا ، وهو الشيء الذي يربط مابين القومية المحلية والانسانية الشاملة ورغم التعلان الذي قد ينشأ بين الاثنين الا أن الأدب كفيل بصبهما في شكل جميل متناسق وتحويلهما الى وجهين لعملسة واحدة ، ومن هنا كان الدور الخطير الذي يلعبه الأدب في الربط بين القوميات المختلفة ،

وليست المحلية المكانية شرطا أساسياللرؤية العميقة والأصيلة ، بل هناك المحلية النوعية أو بمعنى أدق المحلية الطبقية ، فعندما سأل أحد النقاد الروائى الايطالى المعاصر البرتو مورافيا عن السر فى أن معظم رواياته تدور حول نساء الطبقة البورجوازية فى روما على وجه التحديد أجاب بأنه لم يعرف شخصيات روائية غيرهن ، وهذه الدرجات المختلفة من المحلية ليست سوى تنويعات على مفهوم القومية فى الأدب .

# التسلسل التاريخي:

وقد تبلور مفهوم القومية في الآداب العالميسة منذ نشأة كل منها على حدة ، ولكن هناك من الخصائص العامة مايوضح لنا أن المفهوم الشامل بدأ من ثلاث نقاط، الأولى تكمن في الرغبة الملحة لان يرى أبناء الدولة أو الاقليم أو المنطقة حياتهم وقد تردد صداها في الأعمال

الادبية بحيث تزداد معرفتهم بحياتهم ، والنقطة الثانية تتركز في اشعال الروح الوطنية عن طريق تجسيدها في الأعمال الادبية واخصابها بالجديدمن الآراء والمشاعر القومية التي أصبحت مرادفة للعزلة والكرامة والكبرياء والشرف ، والنقطة الثالثة تتضح في الاهتمام باللغية القومية والمحافظة عليها لأن اللغة هي الأداة الأولى للتعبير عن القومية واحاطتها بسياج من الأصالة والمناعة ، ولا شك فان الأدب خير وسيلة لمنهجة هذه اللغة واخصابها بالجديد من المعانى وظلالها ،وقد بدأت هذه التيارات في الأدب الروماني القديم عندما أعلن الفيلسوف والمفكر الروماني كاتوأنه لا يثق بالاتجاهات الاغريقية التي يسير الكتاب اللاتين على نهجها ، وأن دولة وامبراطورية عظيمة مشل روما بكل حضارتها وسطوتها لايصم أن تقتصر ثقافتها وفكرها وأدبها على محاكاة النماذج الاغريقية وتقليدها خاصة في المسرح والشعر والفلسفة والخطابة ، وكانكاتو بهذا الرأى يقاوم الاتجاه الذى تزعمه الأديب الروماني لانو فيناس وتلاميذه الذين قالوا بأن أى أدب عظيم لابدأن يكتب في اطار الأدب الاغريقي ولكنهم لم ينتجوا أي أدب عظيم بالمرة ولم يسجل لهم التاريخ مسرحية واحدة أو قصيدة واحدة لانهم فقدوا صلتهم بأرضهم وتحولوا الى ببغاوات تقول وتردد مالا تعي ، واكان الكاتب المسرحي تيرناس يقف موقفا وسلطا بين موقف كاتو المغرق في القومية وبين موقف لانوفيناس المغرق في التقليد ، لانــه

قام بدراسة المسرحيات الاغريقية واستوعب اضافاتها وبعد ذلك ألف للمسرح الروماني مستفيدا بعلمه وخبرته، ولكن محاولاته كانت من الضعف بحيث سخر منها أتباع سكيبنيوس وقالوا أنها مجرد تحويل وترجمة اللغية اليونانية الجميلة الى لاتينية رديئة ، ونحن لانعرف بالضبط هل كان أتباع هذه المدرسة يرغبون في العودة الى التقليد الأعمى أو الى التأصيل القومي ؟! لان محاولات تيرناس كانت تميل الى التأصيل القومي على الأقل من الناحية النظرية اذا حكمنا عليه بالفشل من الناحية التطبيقية ، النظرية اذا حكمنا عليه بالفشل من الناحية التطبيقية ، فقد تحرر من كل القوالب الاغريقية الجامدة واتخذ مضامين مسرحياته من الأساطير والحياة اليومية الرومانية ،

ولكن الذى نعرفه عن أتباع سكيبنيوس أنهم ركزوا على الاهتمامات اللغوية فى الأدب اللاتينى ، فلم يكونوا نقادا بالمعنى الحديث للكلمة لانهم لم يهتموا بتحليل الشكل والمضمون والحبكة والشخصيات والحوار ١٠٠٠لخ، بل كانت تبهرهم الأناقة اللفظية والحطابة ذات الجرس الرنان والبحث عن التعبيرات الغريبة فى اللغة اللاتينية حتى تؤكد استقلالها عن اليونائية ، وهم بذلك لم يفرقوا بين التعبير اللغوى والخلق الأدبى بل أرادوا أن تكون المسرحيات مجرد فقرات من لغة لاتينية فحيمة تقوم بالقائها الشخصيات بصرف النظر عن علاقتها بالنص المسرحى ، أما اتجاه تيرناس الذى يميل الى ربط القومية الرومانية بالانجازات الاغريقية والاستفادة منها بعيدا عن

التقليد الأعمى فقد أصبح الاتجاه السائد وخاصة بعد أن فرضت الامبراطورية الرومانية نفسها على معظم شعوب العالم ، وتزعم هذا الاتجاه شيشرون وفيرجيل وهوراس وكوينتيليان ، وعرف بعد ذلك بالاتجاه الكلاسيكى .

## العصور الوسيطى:

ولكن مفهوم القومية لم يتجسد كاملا في الاتجاه الكلاسيكي اللاتيني لان الأمر انتهى به الى تمجيد النماذج الاغريقية ، ولذلك ساد الاهتمام اللغوى العصصور الوسطى ، وهو الاهتمام الذي بدأته في الامبراطورية الرومانية مدرسة سكيبنيوس ، فلم يكن الأدب غاية في حد ذاتها ولكنه كان مجرد وسيلة لحفظ اللغة القومية في قوالب مسجلة بحيث يحميها من الغزو أو الاندتار أو التحلل ، وبحلول عصر النهضة والاحياء بدأت كل أمة على حدة التأكيد على فنونها وآدابها القومية ومحاولة استكشافها واعادة تقييمها ، رغم أن الكلاسيكية الرومانية لم تكن قد أرخت قبضتها بعد على الآداب الأوربية بصفة عامة ، ولذلك جاءت ملاحم دانتي وميلتون مختلفة تماما عن ملاحم هوميروس وفيرجيل .

وبمرور الوقت تطور مفهوم القومية في الأدب وأصبح يعنى النهضة الأدبية التي تعتمد أولا وأخيرا على التراث القومي والفنون المحلية والأساطير الشعبية ،وتحول

القرن الثامن عشر ومطالع القرن التاسع عشر ، فنجدالنقاد والادباء الألمان من أماسال ليسنج وسيلل يؤكدون الخصائص القومية للشعب الألماني ، بينما حاولت الاديبة الفرنسية مدام دى ستال التأكيد على العبقرية القوميةلكل من الفرنسيين والألمان والانجليز ، ولكن هذا الاتجاه القومي الرومانسي أدى فيما بعد الى نتائج خطيرة عندما تـــطرف الى تمجيد جنس من الأجناس ووضعه عاليا فوق مستوى الأجناس البشرية الأخرى كما حدث بالنسبة للجنس الآرى في ألمانيا وهو الاتجاه الذي استغله هتلر وركب موجته وأذاق به العـــالم ويلات الحرب العالمية الثانيـــة ولذلك يحرص النقاد والمفكرون الآن على وضع حد فاصل بين الاحساس بالقومية والانتماء وبين المناداة بعبقريــة الجنس على أساس جغرافي بحت ، وكان الاتجاه الانساني الشامل في الأدب الأداة الأولى في تحطيم نظرية المفكر الأجناس الأخرى ، فليس هناك شعب فضله الله على بقية شعوب الأرض بل الجميع سواسية في ظل الانسانية ، وان كان لشعب الحق في المحافظة على قوميته فهذا لا يمنحه الحق في فرضها قسرا على الشعوب الأخرى التي تعتز بقوميتها كذلك • المستعادة المستعاد المستعادة المستعادة المستعادة المستعادة المستعادة المستعادة ا

# مرونة المفهوم القومى:

ومفهوم القومية في الأدب يتميز بالمرونة بحيث يتراوح بين قومية عريضة تجمع شعوبا مختلفة وبين محلية محدودة ضيقة كما اتضم في المدرسة الطبيعية التي تزعمها ذولا وبلزاك وفلوبير ، وفي القرن التاسع عشر أصبحت القومية مرادفًا للمحلية الاقليمية أو الطبقية في فرنسا ، أما في أمريكا فنجد الشاعر وولت ويتمان ينادى بأنه لكي تعبر عن قومية بلد ما فلا بد أن تربطها بالمعانى الانسانية الشاملة والأشكال الأدبية العالمية ، وبعده جاء الشاعر لويل الذي قال بأن الفكر والأدب هما من ممتلكات البشر جميعا ولايمكن أن يتحددا بالفواصل الجغرافية أوالتاريخية بينما يقف جو شندلر هاريس على النقيض من هذاوينادي بأن بلدا مثل أمريكا ينهض على المتناقضات الجنسية والتاريخية والفكرية لابد أن يؤكد قوميته أولا قبل ربطها بالاتجاه الانساني الشامل ، لأن تاريخ أمريكا القصير حضاريا وانسانيا لم يمنحها بعد الفرصة لسكي تخلق ما يسمم بالقومية الأمريكية ، ولذلك يجب أن يهسدف الأدب الامريكي الى المحلية المحددة الضيقة ، وهذا مافعله بالضبط جون سيتاينيك ووليم فوكنر فيما بعد في رواياتهما

وقد برز اتجاه المحلية بقوة في نفس الوقت فسي نفس الوقت فسي نفس الوقت في المانيا وانجلترا وأسبانيا ، وبقوة أكبسر

في دول البلقان وتلتها فيمنا بعد دول أمريكا اللاتينية، وهكذا اختلط مفهوم القومية بالمحلية يحيث أصبحالتعبير عن الشعور القومي مجرد صورة حرفية للمزاج المحلي بكل أشخاصه وأفكاره المرتبطة به ، والمفهوم الناضج للقومية يؤكد على الربط بين أرض الواقع واستيعاب أبعادها وبين المثل الانسانية العامة ، ولذلك يربط النقاد أحيانـــا بين القومية والواقعية ، وهكذا نجد علاقتها تؤثر بطريقة أو بأخرى على المفاهيم الأدبية الأخرى ابتداء منالكلاسيكية ومرورا بالرومانسية والواقعية والطبيعية وهكذا ولكن المفهوم الضيق للقومية يظل يدور في الدائرة المفرغة للاقليمية الضيقة ، وغالبا ما ينتهى به الأمر الى الركود والموات لعدم اتصاله بالروافد الانسسانية العريضة فالمعروف أن الأدب القومي يعتمد على ركيزتين أساسيتين: الأولى استكشيهاف التراث الشهمي المحلى وتنقيته من الرواسب التي تعوق تطوره ونضجه ، والثانية استيعاب التراث الانساني والاسستفادة منه بحقن التراث المحلي بدماء جديدة على شرط أن تكون من نفس الفصيلة بحيث لا يرفضها أو تتسبب في موته ، ومن التفاعل العضوى بين القومية والانسانية من خلال التأثير والتأثر يستطيع أي أدب قومى أن يساهم في الأدب الانساني لأنه في حقيقته ليس سوى مجموعة متناسقة من الآداب القومية بلغت حدا من النضج الفكري والفني جعلها تساهم في التراث الأدبي الانساني وتضيف اليه وتوسع من رقعته ٠

النجريان

وجدت التجريدية في الفنون التشكيلية اهتماماكبيرا من النقاد والدارسين أما في الأدب فما زالت اتجاها غامضا يعتوره كثير من اللبس والتناقض ، وبتحسديد معنى التجريدية نجد أن لها مفهومين الأول عام ويرمز الى فئة أو طبقة أو جنس أو نوع معين سواء من الأحياء أو الجمادات ، فمثلا لو ذكرنا كلمة « حصان » فانها تنطبق على كل أفراد هذه الفصيلة في كل زمان ومكان ، أي أننا استخلصنا ملامح محددة أو بمعنى أصح جردناها مسن الفوارق الحاصة بين كل فرد وآخر وبذلك أصبح لدينا النمط المجرد أو المختزل ، وأيضا اذا قلنا أن اللسون الأحمر هو تجريد لاحساس الخطر مثلا في موقف مسن المواقف ، فان هذا معناه أن الأحمر هو لون اللم ، وعندما يراق الدم في حادثة فان هذا يعد بمثابة دقات الحسطر يراق الدم في حادثة فان هذا يعد بمثابة دقات الحسطر

تنذر بالموت ، ولذلك فنحن نستخلص من الدم المراق ذى اللون الأحمر نذيرا بالخطر ، وبعد ذلك نجرد اللهون الأحمر نفسه من الدم المادى ويتحول لدينا الى المعنى المجرد فقهط .

والمفهوم الشساني للتجريدية هو المفهوم المتجسد أو الخاص ، وقد يدهش القارىء كيف يجتمع التجريب والتجسيد معا رغم أنهما ضدان !! ولكن دهشته ستزول عندما يدرك أن التجريد معناه هنا تجريد فرد بذاته وجسده عن بقية أفراد النوع الواحد ، مثلما نعسرف « حصانا ، بالذات ونميزه عن فصيلتــه ، وهـذا الحصان بالذات رغم صفاته المستركة العامة التي تنتمي الى الفصيلة، له من الصفات الخاصة ما يمكننا من التعرف عليه بصفة خاصة ومتجسدة ، وعن طريق هذه الصفات الخاصة التجريد فنحن نجسده ، وبذلك يمكننا القول بـــأن التجريد في الأدب والفن ليس معناه تحطيم الصفات المميزة للأحياء والجمادات بحيث تتحول الى مجرد انماط ولكنه يعنى تجريدها من كل ما لايفيد العمــل الفني بوجوده داخله ، أي أن مفهوم التجريدية في الأدب هــو بصفة عامة تجريد أي عمل أدبي من كل الزوائدوالنتوءات والأورام التي تشوه جماله وتقلل من حيويته وتفسيد قيمته الدرامية ، أي أن الشكل الفني لايمكن أن يستقيم ويتطور الا عن طريق الاحساس التجريدي للفنان الــذي

يقف بالمرصاد لكل ما يتسلل الى داخل البناء الدرامى دو أن تكون له وظيفة درامية تساهم في انتاج الأثر الكلى الذي يقصده الأديب من عمله الأدبى سواء كان قصيدة أو رواية أو مسرحية .

## وظيفسة الرمز :

ورغم أن وظيفة الرمز في الأدب هي التجسيد المحدد لمعنى مجرد من المعانى ، فمثلا لو أراد روائي أن يعبر بمن احساس التشاؤم المجرد الذي يجتاح بطله في القصيه فبدلا من أن يقول هذا باسلوب تقريرى غير فنى فانهه يلجأ الى الرمز لكي يجسد الاحساسات واذا أخذنا قصة قصيرة مثلا لتشيكوف بعنوان « الصرصار » فسنجد أن تشيكوف يضع في رمز الصرصار كل الملامح المجردة لنفسية بطله التي يجتاحها الضياع والضيق والبؤس والوحدة والملل ، ولا يكتفى تشيكوف بهذا الرمز الرئيسي لكنه يسانده برموز ثانوية أخرى مثل رنين أجراس ااكنائس وجلبة العربات والجدران ذات السواد الحالك وسقف الحجرة القذر والدخان الكثيف للمصباح ، ورغم أن هذه الرموز كلها تتحول الى شيء ملموس يتقمصه احساس البطل بالحياة والوجود والكون الاأن الكاتب يجردها في نفس الوقت من الخصائص العملية التي تعارف الناس عليها في حياتهم اليومية ، فالصرصار ليس الصرصار الذي نعرفه والذي يعيش في المناطق الرطبة ويقسطن

البالوعات ٠٠٠ النع لكنه صرصار من خلق تشيكوف أوجده للقيام بوظيفة درامية محددة ولذلك لم نعرف عنه شيئا الا ما كان مرتبطا بمحور البناء الدرامي لقصته لانه جرده من كل الصفات العامة لفصيلة الصراصير ، أى أن تجسيد المجرد في الأدب يحتاج الى تجريد المجسد في نفس الوقت بحيث يبدو أن التجسيد والتجريد في الفن هما وجهان لعملة واحدة ٠

# الفنون التشكيلية:

وهنا تقترب التجريدية في الفنون التشكيلية من التجريدية الأدبية ، فهي في المجالين التشكيلي والأدبي تهدف الى الاصالة الفنية ، بمعنى أن الفن لايمكن أن يكون مجرد نسخة مكررة من الحياة تعكس ولا تضيف ، تردد ولا تقول ، تكرر ولا تجدد تقرر ولا تجسد ، كما يقول فيلسوف الجمال الانجليزي هربرت ريسد في كتابه « الفن المعاصر » الذي صدر عام ١٩٣٣ ، فالأحياء والجمسادات اذا دخلت مجال الفن تحولت الى أشسياء قائمة بذاتها ذات خصائص معينة تميزها عن الصفات العامة التي عرفت بها قبل دخولها العمل الفني، فالشجرة العامة التي عرفت بها قبل دخولها العمل الفني، فالشجرة تنمو بطريقة معينة وتطرح ثمارا وأزهارا بلون معسين طبقا للبيئة والمناخ والتربة وباقي العوامل الطبيعية أما اذا قابلنا شجرة في قصيدة أو قصة فانها تتحول الى شيء مختلف تمام الاختلاف ، فهي موجودة في القصيدة لأغراض مختلف تمام الاختلاف ، فهي موجودة في القصيدة لأغراض

جمالية ودرامية وهذه الأغراض لاتتأتى الا عنطريق عملية التجريد التي يقوم بها الفنان من أجل التركيز والكثافة والشحنة العاطفية بحيث تصبح الشجرة في خصدمة القصيدة وليس العكس ، ونفس الوضيع بالنسبة للشجرة التي نراها في لوحة ما ، وذات مرة كان الفنان التشكيلي الانجليزي تيرنر يقيم معرضا لصوره ، وفوجي بسيدة تتأمل لوحة تصور شجرة وتقول له انها لم تر شجرة مثل هذه من قبل رغم أنها خبيرة زراعية جابت آفساق العالم كله من أجل أبحاثها التي تدور حول فصائل الأشجار المختلفة ، فقال لها تيرنر : ولكن هل تستمتعين بتأمل هذه الشجرة المرسومة في اللوحة ، فأجساب بتأمل هذه الشجرة المرسومة في اللوحة ، فأجساب بالايجاب ، فقال : هذا هو ما قصدته تماما .

# النقسد الأدبي:

ولكن المفهوم الخاطئ للتجريدية أوقع النقد الأدبى التقليدى في محاذير متعددة ، فكثيرا ما كانالنقادير بطون بين مايقابلونه في حياتهم اليومية وبين ما يقلمه لهسلم الأدب وكان المعيار الرئيسي هو الحكم بالفشل على الأديب الذي لا يتطابق عمله مع الحياة ، والاعجاب بالأديب الذي يقلد الحياة اليومية حرفيا في أعماله ، وكان هذا المعيار نتيجة للنظرة العامة المجردة للناقد والتي تمنعه من التفريق بين ما هو عملي وحياتي وما هو فني ودرامي لان التجريد في الأدب ليس معناه تطبيق أنماط عامة وفرض معايير مجردة الأدب ليس معناه تطبيق أنماط عامة وفرض معايير مجردة

على جزئيات الاعمال الادبية وربطها بجزئيات الحياة العامة، ولكن معناه يكمن في تجريد الجزئيـــات القادمة من الحياه والداخلة إلى الفن من كل ما ليس له وظيفة فنية وبعد ذلك تنتهى مهمة التجريد وتتحول الى التجسيد الذي سينمو ويتطور طبقا لاحتياجات العمل الأدبى ومتطلبات شكله الفني وحتميات بنائه الدرامي وضرورات عضويته الحية ، وعلى هذا فان مهمة الناقد تنحصر في تحليل التوازن الدقيق بين عنصرى التجديد والتجسيد في العمل الأدبي، فلايجب أن يغطى أحدهما على الآخر والا اختل التوازن وتحطم العمل الأدبي بالتالي ، فلو سيطر التجديد بصفة مطلقة فانــه سيقتل انطلاقه الخلق الفني بحيث يتحول العمل الأدبي الى تقرير من بعد واحد ، وتتحول الشخصيات الى مجرد أنماط عامة تقلد الناس في حياتهم اليومية ، والموجودات الى أبعاد كاريكاترية تعتمد على المبالغة ، وشخصية « الحماة » في الكوميديات الهازلة خير دليل على سيطرة التجريد على الشخصية وتحويلها الى مجرد نمط أو نوع فاقد للحياة الذاتية

واذا سيطر التجسيد بصفة مطلقة على العمل الفنى فانه يحوله الى جسم مشوه يؤثر على تركيز القسارى، ويشتت انتباهه لانه يدخل به فى متاهات بعيدا عسن العمود الفقرى للعمل ، فالتجسيد الكامل والمطلق معناه دخسول كل الزوائد والنتوءات والأورام برمتها ، وبذلك تتحول الى عالة على الجسم ويمكن أن تشل حركته وتفسد جماله وتوقف نموه لانها زائدة عن حاجتسه

وليست ذات فاعلية درامية ، ولذلك يجب على عنصرى التجسيد والتجديد أن يقف كل منهما للآخر بالمرصاد حتى يحدث العمل الأدبى الأثر الكلى الذى يقصده الفنان، ولذلك فالتجريدية خير مهذب للواقعية والطبيعية فى الأدب لان هذين المذهبين كانا يهدفان فى بعض الأحيان الى تحويل الأدب الى مجرد تقليد حرفى للحياة مما أغرى بعض الناس بالانصراف عنه لان الناس تفضل الاصلل موجودا دائما على الصورة ، ومادام الاصل – الذى هو الحياة موجودا دائما فما حاجتهم الى الصورة المكررة ،

## الشعر والنثر:

اعتاد النقاد على التفريق بين الأسلوب الأدبى والأسلوب العلمى على أساس أن الأول يعتمد عسلى التجسيد المشحون بالمعانى وظلالها بينما يهدف الأسلوب الثانى الى التجريد الحاسمو العملى من أجل توصيل المعنى عن أقصر طريق ، فرموز الجبر مثلا تعد المشل الأعلى للتجريد الذي يمكن أن تصل اليه لغة العلوم ، وكان هذا التفريق نتيجة للتناقض الذي أبرزه أرسطو بين النثر والشعر في الجزء التاسع من كتابه « فسن الشعر ، فلغة الشعر تعتمد على التجسيد والتلميح والإيحاء بينما لغة النثر تنهض على التجريد والتصريح والتوضيح والتحليل والتقرير المباشر ،وقدأوضح أرسطو والنوضيح والتاريخ مثلا فقال أن الأول يرتبط

بالنفس الانسانية في عموميتها ولذلك فهو يجسد كل طبائعها وانفعالاتها بينما الثاني يصور حقية تاريخية معينة ولذلك فلغته سبهلة ومباشرة ، وقد بالغ النقاد الكلاسيكيون في التفريق بين العام والخاص في الأدب تنجد الشاعر الانجليزى الكسندر بوب في قصيدته «مقال في الإنسان » وصامويل جونسون في قصيدة « الزهور المتسلقة » يمجدان كل ما هو مرتبط بالانسانية بصفة عامة . ويضيف رينولدز الى ذلك بأن الفن يسمعي الى التشبه بالطبيعة الكلية للوجود ، وأن عظمته لتزداد كلما صرف نظره عن التفاصيل التافهة للحياة اليومية وجرد نفسه من شوائبها ، ويبدو أن هذا كــان أول مفهوم للتجريدية في الأدب قام على أساس أن الادب هو اختيار لكل ما هو نبيل وعظيم في الحياة وحذف كل ما هو تافه وسطحي ، بمعنى آخر تجريد الحياة من كل تفاهاتها وبلورتها في مثل أعلى تهدف اليه ، والأدب خير ما يجسد هذا المثل الأعلى ، وهنا تكمن الريادة الحقيقية للفن الذي لايتبع الحياة ويسير في ركابها ولكنه يقودها ويشــــق لها الطريق ، فحركة الانطلاق من الحياة الى الفن هي حركة عكسية لتحويل المثل الأعلى الى واقع معاش ، لان وبين الحياة تؤكد دوره الوظيفي الحيوى في تطوير الحياة

وتقدمها •

#### الاتحساه الحديث:

وتهدف المدرسة الأدبية الكلاسيكية الحديثة التي أرسى تقاليدها كل من ت٠س اليوت وازراباونـــد وايمى لويل وجون كرورانسم في مطالع القرن العشرين الى عدم التفريق المصطنع بين ماهو عاموخاص أو بين ماهو مجرد ومجسد ، لأن الطبيعة العضوية للعميل الأدبى تأبى هذا الفصل ، فكما أن الحياة في كليتهـــا لاتفرق بين العظيم والتافه فكذلك الأدب ينظر الى الحياة بكل تناقضاتها وشوائبها ورواسبها ثم يحاول أن يخلق من هذا التناقض تناسقا بديعا يملك من التوازن الحساس والهارمونية الاخاذة مايعوض الناس عن الاضطراب الذي يعانون منه في حياتهم اليومية ، فالفن يبدأ حيث تعجز الحياة عن اسعاد البشر ، أي أن الحياة ناقصة بطبيعتها ولا تكمل الإبالمحاولات التي يقوم بها الفن لسد وجهه النقص ، فالفن هو البوتقة التي تنصهر فيها الحباة وتتجرد من كل الشوائب المنفصلة لحياة الانسان ، وقـــد حاول هيجيل من قبل التوفيق بين التجريد والتجسيد وبين العام والخاص وبين النشر والشعر وبين الفنوالعلم في كتابه « فلسفة الفنون الجميلة » ثم تبعه جون كرورانسم في كتابه « جسم العالم » الذي نشر عام ١٩٣٨ وفيه اكد أن الطبيعة البشرية بل الطبيعة الكونية نفسها تسعى الى الانجذاب والاتحاد والاندماج والوحدة الكليـــــة في نهاية الأمر ، والفن الذي يبلور هذه الخاصية لابد أن

يملك في صميمه نفس الطبيعة الوحدوية ، بل أن الجزئيات التي تبدو على طرفى نقيض في الحياة نجدها تتناغيم ونتفاعل في الوحدة الفنية للشكل الأدبى منخلالالصراع الدرامي ، أي أن الهدف الأساسي من الصراع الدرامي في الأدب هو الوصول الى التناغم أو الهارمونية أو التوافق، وبذلك يكون الفن قد سبق الحياة في هذا المضمار اعتمادا على عنصر التجريد الذي يلجأ اليه الأدب دائمافي التخلص من كل ما هو مشتت ومضيع للاحساس الجميل والنظرة الشاملة للكون والأحياء ،

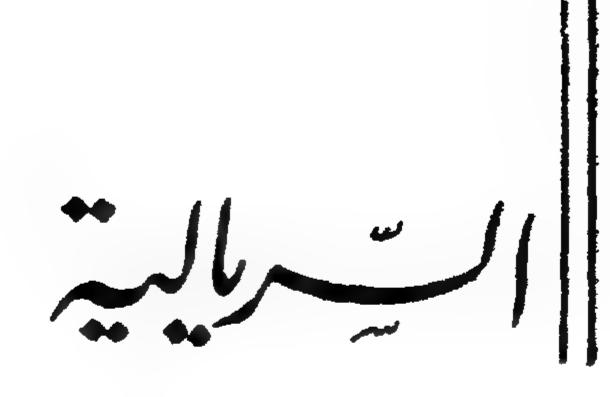

ان كانت السيريالية تحاول الخروج عنالأمرالواقع المعاش المعروف لدى كل البشر ، لكنها تتخذ من هذا الواقع منطلقا لكل شطحاتها وانطلاقها ، لانه لايمكن لاى شيء أن ينشأ من فراغ أو عدم وبالتالى فان السيريالية تتعامل مع اللا واقع لكى تلقى بنظرة جديدة على الواقع نفسه تزيد من معرفتنا به وتوثق من علاقتنا به ، لان الفن مهما حاول الدخول في عالم ناء من الاغراب واللا واقسم والخيال ، فانه لا يمكن أن ينفصل عن الحياة الأم لأنها مصدر حياته وانما الانجاز الوحيد الذي يمكن للفن أن يقوم به هو ايجاد علاقات جديدة بين جزئيات الحياة الموجودة بالفعل ، وهذا الجزئيات الجديدة بدورها يمكن أن تغير من بظرتنا الى هذه الجزئيات بحيث تتحول الى شيء جديد في عائنا وبهذا تتجدد الحياة باستمرار وتتجنب الركود والملل والرتابة ،

## الطريق والهدف:

والسيريالية تهدف الى تمزيق الحدود المألوفة للواقع المعروف والمملوس عن طريق ادخال علاقات جديدة ومضامين غير مستقاة من الواقسم التقليدي في الأعمال الأدبية • وهذه المضامين تستمد من الأحلام سيواء في اليقظة أو في المنام ، ومن تداعى الخواطر الذي لا يخضع لمنطق السبب والنتيجة ، ومن هواجس عـــالم الوعي واللاوعى على السواء بحيث تتجسه هذه الأحهام والخواطر والهواجس المجردة في أعمال أدبية يرى فيها القارئ، ما يدور داخل عالمه الخاص بحيث تتحول الى تجربة جمالية ممتعة تعيد الى نفسه المشوشة الاحساس بالتُوافق مع العالم الخارجي والتناغم مع البيئة المحيطة عن طريق الفهم والوعى العميق وبذلك تنخفض عوامها, الصراع النفسى داخله الى أقل نسبة ممكنة مما يمكنت من مواجهة الحياة بادراك وقوة لا تعرف الخوف أو التردد ولذلك فان الأديب السيريالي - شهانه في ذلك شهان الفنان التشكيلي السيريالي \_ يسمح لنفس\_ أن يقيم عمله الفنى على أساس لا منطقى بعيسدا عن التسلسل القائم على السبب والنتيجة ، يحيث يقترب الى أقرب مسافة ممكنة من منطقة اللاوعى داخل القارى، ، لأنه لا يقيده بأشكال أو أحداث مألوفة ، بل يقسيدم له كيل ما يثير في داخله من احساسات جديدة عليه ٠

ولكن لايعنى هذا أن الأعمال السيريالية فاقدة المشكل الفنى الذي يمكن القاري إمن التعرف عليها فالفارق الوحيد بين الأعمال الواقعية والاعمال السيريالية أن الأولى تعتمد على مضامين مألوفة للجميع ، بينما الثانية تعتمد على مضامين مألوفة للافراد كل على حدة ، بحيث تختلف اختلافا جوهريا من شخص الى آخر ولكن كل منهما يرتبط بشكل فنى معين ، والا تحولت الأعمال السيريالية الى مجرد حالات معروضة على المحلل النفساني لانجد فيها سوى التشويش والتشتيت الميزين لنفسيسة المريض الفاقدة لعوامل التوازن ، بينما الفن يقوم بوظيفة مضادة الخلك لانه يعيد التوازن المفقود عن طريق التناسسق بين خرئيات الشكل الفنى وخطوطه ،

## هربرت رید:

ويؤكد الفيلسوف وعالم الجمال الإنجليزى هربرت ريد أن الرومانسية هى التمهيد الطبيعي للسيريالية لأن الرومانسية تنطلق من الواقع لكى تحلق فى أجسوا الخيال وهذا الخيال ليس سسوى الاصطلاح القديم لكلمة اللاوعى الحديثة ، ولكن هنساك من النقاد مايرى عكس ما يراه هربرت ريد ، فالرومانسية مجرد هروب من عالم الواقع لشدة وطأته ، بينما السيريالية هسى مواجهة هذا الواقع عن طريق اعادة تشكيلهوايجادعلاقات جديدة تتمشى مع ما يحس به الفرد تجاه مجتمعه ، ولكن جديدة تتمشى مع ما يحس به الفرد تجاه مجتمعه ، ولكن

هناكظاهرة تجمع المفكرين جميعا حول مفهوم محسدد للسيريالية وهي انها اتجاه يهدف الى ابراز التناقض في حياتنا أكثر من اهتمامه بالتآلف ، ويرفض المنطق التقليدي الذي يقيد شطحات الأفراد وانطلاقاتهم في عالم اللاوعي، فالوجود الانساني ليس مجرد شيء عادى ملموس يخضم لكل شروط العقلانية ، بل هناك من المجالات ما لم يصل اليها الفكر والعلم الانساني بعد • ولـــكن اذا كانت السيريالية تجسد الروح الرومانسية فهي تلك الروح التي نتجت عن الدمار وتدهور القيم الانسانية الذي جاء في أعقاب الحرب العالمية الاولى ، فقد قامت حركة مضادة لكل القيم التقليدية التي أدت الى قيام الحرب ونادت بانه لا توجد قيمة مطلقة في حياتنا المادية القابلة للتحول والتطور والتشكل وقد ساعد على هذا نظرية اينشتين في النسبية والتي تؤكد ضرورة اهتمام الانسسان بالنسب الجديدة التي تنشأ عن المتغيرات ، والا جرفه التيـــار كما حدث في الحرب العالمية الأولى لانه سيتحسول الى ريشة في مهب الرياح بدلا من أن يكون سيد موقفه -

وبالاضافة الى نسبية اينشتين فان نظرية فرويد فى التحليل النفسى قسد أوضحت أن ما اصطلح على تسميته بالمنطق المتناسق ليس سوى واجهة براقة تؤكد للانسان أن كل شىء له معنى عام يتفق عليه الناس جميعا ، بينما هناك فى عالم اللاوعى عوامل خطيرة وحاسمة لاترتبط بهذا المنطق المتناسق بأية صلة ، وهى عوامل لاتؤثر فى

حياة الفرد فقط بل تنتقل الى حياة المجتمع والانسانية عامة · ولو كان عالم اللاوعى عند رجل مثل هتلر قد شكل بطريقة مختلفة عن الطريقة التى تشكل بها لتغير تاريخ العالم كله ·

وتعود السيريالية أيضا الى الفيلسوف الالمانى هيجل الذى نادى بأن كل بناء أو خلق لابد أن يقوم على تحطيم القديم وتدميره بحيث يتحول الى مادة صالحة لاقامة الجديد، وعملية التحطيم هذه هي ما يقوم به الأدب السيريالي الذى يحطم العلاقات التقليدية بين جزئيات المنطق العام لبناء عالم جديد خال من التشويش والضياع بقدر الامكان والضياع بقدر الامكان والضياع بقدر الامكان والضياع بقدر الامكان والضياء بقدر الامكان والخياء والفياء والف

# متى وكيف ولدت ؟

والأصل المباشر للسيريالية هو (الدادية) تلك الحركة التى قادها الفنان والمفكر الفرنسى تريستان تسارا عام ١٩١٦، والدادية كلمة ليس لها معنى، فقد اخترعها تسارا بحيث تعنى أى شىء ولا شيء في نفس الوقت، وهى حركة تبحث عن المعانى والافكار الجديدة التى لم يحاول أحد الوصول اليها، فالمنطق ليس سوى ما اصطلح عليه البشر فى فترة ما من فترات التاريخ ولكن بانتهاء هذه الفترة لم ينته المنطق بل ساد وحاول فرض نفسه على الفترات التاريخية التالية، لكى تتجمد الحياة وتتحول الى وجود لا معنى له، لأن المعنى الوحيد للحياة يكمن في الحركة وجود لا معنى له، لأن المعنى الوحيد للحياة يكمن في الحركة المتجددة باستمرار، وهى حصركة ترفض القوالب التى

تنتمى الى عالم الجمادات و تميزت اجتماعات الجمعية الداديه بالخروج عن كل ما هو مالوف ، فليس هناك أية شروط للانضمام اليها ولامكان محدد للاجتماعات بلكانت تعقد في الحانات والازقة والحواري والميادين الجانبية وكان مسموح لأى شخص حاضر أن يقول كل ما يخطر على باله حتى ولو كان مجرد هذيان ، كوسيلة للخروج بكل ما هو جديد ، وان كانت هذه الحرية المطلقة سببا في اختسلاط الغث بالثمين الا أن الثمين الأصيل كفيل باثبات وجوده على مر الأيام و

ونشأ عن الحركة الدادية ماعرف في ذلك الوقت باسم الحركة الادبية الاتوماتيكية أو التلقائية التي تترك الخيال دون أية روابط لكي يسطرعلى الورق كل ما يتناسب مع طبيعته وقد بدأ عالم النفس الفرنسي أندريه بريتون عدة تجارب في هـــذا الشأن عام ١٩٢٠ بمساعدة زميله فيليب سوبو ، بحيث حاول تأليف بعض القصص التجريبية وهو تحت تأثير التنويم المغناطيسي ، ثم تطورت التجارب من الأدباء تحت تأثير نفس التنــويم ، لدراسة الفوارق من الأدباء تحت تأثير نفس التنــويم ، لدراسة الفوارق النفسية التي تنتج عن معالجة مضمون واحـد من وجهات نظر مختلفة ، وفي الواقع فقـد أحدث بريتون ثورة كبيرة في هذا المضمار بعدابتداع نظريته السيريالية السيكلوجيه عام ١٩٢٤ بحيث دخلت بعد ذلك في ملجالات السياسة عام ١٩٢٤ بحيث دخلت بعد ذلك في ملجالات السياسة والاجتماع والاقتصاد ، ولم تقتصر فقطعل الأسس النفسية

للآدب بحيث أثارت زوبعة وجدالا عنيفا تراوح بين أقصى الكاثو ليكية بكل تحفظاتها وأقصى الواقعية الاشتراكية بكل تطلعاتها

## المراحل الثلاث:

ويتمثل تطور السيريالية في مراحل ثلاث: المرحلة الاولى تقع فيما بين عامي ١٩٢٥ ، ١٩٢٤ وقد تميزت بالجانب الجمالي والتأكيد على القيم الفنية وأسلوب معالجة المضامين العامة والجديدة لكي تقوم بعملية استكشاف لعالم اللاوعي ، وأيضا فقد تميزت بالتأكيد على الجانب السياسي والبحث عن برنامج وضعي يصلح لتطوير المفاهيسم والبحث عن برنامج وضعي يصلح لتطوير المفاهيسم الاجتماعية ، وبين عامي ١٩٢٥ ، ١٩٣٠ تقع المرحلة الثانية والتي نادت بأنه لاخير في أدب لا يعتمد على التلقائيسة العفوية المتحررة من كل قيود التقاليد والقوالب القديمة ،

ولكن المرحلة الثالثة التى استغرقت فى ضدوه الثلاثينيات بالاعتدال والبحث عن اللامعقولية فى ضدوه المعقول بحيث لا يتحول الميدان الادبى الى مجال لكل من هب ودب لانه مهما كانت التلقائية العفوية مستحبة فلا بد من وجود التقاليد التى تنظمها ، والا اختلط الحابل بالنابل ودخل الفن فى دوامة قد تقضى على شخصيته الميزة ، ولذلك فعلى الاديب السيريالى أن يقيم أعماله على أرض تقدع فى منطقة ما بين عالم الوعى واللاوعى فهو لا يتعامل مع اللاوعى على ما

حدة ، وانما عليه أن يظهر العلاقة الجدلية بين الاثنين والنتيجة الطبيعية التى تنشآ عن هذا التفاعل، بهذايشارك الأديب السيريالى فى صنع الحياة فى مجتمعه ولايتحول الى مجرد مجتر للاوهام والهواجس والشطحات · وقد تفرع عنهذه المرحلة الثالثة مفاهيم جديدة للسيريالية منهامفهوم (أدب الاغراب أو التغريب) وهو المفهوم الذى يقول أن فقدان الاحساس بالغريب ينتجعن التعودوالرابة والركود لان الشىء يتغير بتغير النظرة اليه · وأيضا فاننا نجد مفهوم (أدب الشطحات الموضوعية ) الذى يؤكد أن الموضوعية موجودة فى الأدب الواقعى كما هى موجودة فى الأدب الواقعى كما هى موجودة فى الأدب السيريالى ، وإنما الفارق يكمن فى المعالجة، وأيضا نشأت عن هدف المرحلة ما يعرف الآن باسم الكوميديا السوداء التى تجعلك تضحك حتى ترى مأساة الحياة عن قرب وتحاول معالجتها وتخفيف وطأتها ·

# الحرب العالمية الثانية:

وان كانت فرنسا هى الام التى رعبت الحركة السيريالية منذ مطالع القرن الحالى بحيث أصبحت باريس مصدرا لكل مفاهيم السيريالية ، الا انه بسقوط فرنسا فى الحرب العالمية الثانية هاجرت السيريالية عن مسقط رأسها فى باريس الى أمريكا مع هروب فنانى السيريالية الفرنسيين من وجه النازى الى أمريكا ، ويبدو أن المزاج الأمريكي لم يكن مستعدا للتأثر بهذه الحركة بسبب العزلة

التي انتهجتها أمريكا بينما كانت السيريالية نتاج حضارة معقدة ومتقدمة عن تلك التي كانت تسود في فترة ما بين االحريين ويذلك كان الأدب الأمريكي يملك من الحصانة الطبيعية ما يمنعه من استيعاب هذه المفاهيم المستحدثة ، ولكن بالرغم من هذا فقد تأثر بعض كتاب المسرح والشعر بهـــذه الاتجاهات ولكنهم لم يدخلوا في نطــاق الأدب السيريالي على الاطلاق ، ولعل الكاتب المسرحي ثورنتون وايلدر خير من يمثل هذه التأثرات في مسرحية « جلد الانسان بين الأسسنان ، التي كتبها عام ١٩٤٢ ، وهي مسرحية لا ترتبط بالأشكال القديمة التي أرسى تقاليدها أبو المسرح الأمريكي يوجين أونيل ، بل تجنح الى الخيال الجامح والصدور المغرقة في الأغراب والعنف الناتج عن شطحات اللاوعى عند الشكصيات ، ولكن بقية الأدباء الأمريكيين ظلوا يكتبون على نفس النسبق التقليدي دون استيعاب حقيقي للفنانين الفرنسيين الذين هاجروا الي بلادهم

## مسرح العبث

ويعد مسرح العبث الابن الشرعى للسيريالية الأم ، فقد عادت الزعامة لباريس بعد انتهساء الحرب العالمية الثانية واستأنفت رعايتها للفن السيريالي ، وكان النطور الطبيعي للسيريالية هو مسرح العبث الذي حمل لواءه صمويل بيكيت ويوجين يونسكو وأرتور أداموف ، والرواية الفرنسية الحديثة التي عرفت باسم «الرواية الضد» والتي

حمـــل لواءها-الآن روب جرييه ومارجريت دورا وناتالى ساروت وروبيربانجيه وميشيل بوتور ·

وقد هاجم الناقد الفرنسي كلود مورياك في كتابه « اللا أدب المعاصر » فن العبث عامة وأدب بيكيت خاصة عندما قال أننا لا نعرف من بيكيت شيئسا محققا أو واضحا ولا نفهم شيئا مما يقول على حقيقته ، وينضم الناقد أندريه ماريسل الى مورياك فيقول: (يبدو لنا أن الهدف الرئيسي لصمويل بيكيت هو كتابة العمل الأدبي الذي لا يكتب ، الـذى لا يمكن تأليفه ، انها محاولة نحـو المستحيل ، وهي مأساة فشل لا مفر منه : مجرد أكوام من الحطب تحترق وتملأ الجو دخانا في أرض مبهمة مجهولة ) • ولكن ماريسل يعود ليؤكد ارتباط السيريالية الحديثة بالتطوير الطبيعي للفنون فيقول: أن الطراز الجديد من الرواية أو اللارواية يهدف الى اقناع القراء بضرورة الاعتراف بموقف الانكار الذي وقفه هذا الاتجاء من التقليد الفكري الانساني العام ، وهذا الانكار بدأ قبل الحرب العالمية الثانية ، وصمويل بيكيت يدعونا الى الاعتراف بمذهب من سبقوه من السيرياليين الثائرين ، ولا شك فان هـولاء والقصصيين الذين كرسوا جهودهم الانشباء أعمالهم الأدبية على أساس ضيخم من الجرأة والشجاعة قد أحدثوا ثورة حقيقية في تاريخ الأدب، وجـــدير بالملاحظة أن جهودهم هذه انتهت الى عكس ما أرادوا: انتهت الى تأكيد سلامة الأسس التقليدية الانسانية والفنية التي سلامار عليها الناس منذ أقدم الأزمان •



لاشك أن أى أى اتجاه أدبى عبارة عن نتاج المرجلة الحضارية التى يمر بها أى مجتمع وقد مر المجتمع الأوروبى بمرحلة عصبية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية تعطم فيها كثير من الأصنام وانهار فيها العديد من التقاليد التى كانت تعد من المقدسات الى لاتمس منها عسلى سبيل المثال ن الانسان محلوق منطقى معقول ولا يصدر عنه الا كل منطقى ومعقوث ، بينما اثبتت الحرب العالمية الثانية أن كل شىء بناه الانسان من مضارة وتراث يمكن أن ينهار فى لحظات بفعل انسان وسر سنل عتلر و هكذا الانسان يدن أن يتراوح فى فكره وسلوكه بين النقيضين ولايحكمه فى هذا الا قليل من المنطق والمعقولية بينمايمثل العبث والوحشية والتدمير وانعدام المعنى الجزء الأكبر العبث والوحشية والتدمير وانعدام المعنى البحث عن

معنى منطقى متماسك لكل ما يقوم به من تصرفات وأحيانا يبدو في منتهى الحكمة والكياسة وأحيانا أخرى يتحول الى شهوة عمياء لاتحكمها سوى قوانين الطبيعة الصماء بصرف النظر عن أية اعتبارات حضارية أو انسانية ومن هنا كانت نشأة مذهب العبث في الأدب الأوروبي وانتقال عدواه الى الآداب العالمية المعاصرة بصفة عامة وخاصة في تلك الدول التي عانت الأمرين مسسن الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الثانية والتي عانت الأمرين مسسن

فقد عبر الاتجاه العبثى فى الادب تعبيرا وافيا عن انعدام المعنى وراء السلوك الانسانى فى العالم المعاصرالذى فقد كان وحدة تمنح الاحساس بالانسجام والتوافق وقد نسب الى آرثر ميللر أنه قال وهو يتحدث عن المسرحيسة الأمريكية المعاصرة : « أعتقد أننا بلغنا فى أمريكا نهاية مرحلة من مراحل التطور لاننا نكرر أنفسنا سنة بعسد سنة وفقدت المضامين كل معنى لها ، ولا يبدو أن هناك من يلاحظ ذلك » كما تحدث أيضا عن : « ضيق مجال الرؤية » و « علم التمكن من وضع نظرية درامية شاملة تفسر مقومات عالمنا المعاصر مما أدى الى العجز عن تقديم العالم بأسره على المسرح وهزه حتى أعماقه ، هذه المهمة التى كانت دائما هدف الدراما العظيمة ، ورغم أننا الآن عاجزون عن التمييزبين المضمون الانسانى الشامل والمضمون الانسانى الشامل والمضمون الانسانى الشامل والمضمون النافه الصغير ، ووجهة النظر الرئحية العميقة ، والضيقة

السطحية ، الا أننا لانزال خاضعين تماما للاحاسيس التى تثيرها هذه المضامين بصرف النظر عن قيمتها ونوعيتها وهذا يدل على أننا فقدنا القدرة على رؤية الأشياء بحجمها الطبيعى وذلك من الاعراض الأساسية للانحطاط الفكرى الذي لم تتخلص منه الانسانية عبر تاريخها الطويل •

#### الإنسان والآلة:

ولكن قضية العبث أكبر من ذلك ، فهي مرتبسطة ارتباطا عضويا باستخدام الآلة على أوسع نطاق وخاصة في عالمنا المماصر ، وقد أدت القوة الهائلة التي امتلكتها الآلات التي لانعرف عنها شيئا ، وشعور أكثرنا بأنه قد وقع في شرك وظائف لاتزيد عن أن تكون جانبا ضئيلا من عملية ضخمة ، كل هذا أدى الى وضع لايسمع لنا بقهم مغزاها أو أسلوب سيرها ، وسيطرة احساس العبث حياته ، فقد ابتكر الانسان الآلة حتى تكون في خدمته ثم انقلب الأمر في عبثية مضحكة مؤلمة بحيث أصبيح الإنسان في خدمة الآلة • وتبحول الناس بالنالي اليتروس في الآلة الاجتماعية الكبرة بفعل التخصص ، كل يعيش فى قوقعته ومشكلاته لا يكاد يجد لغة يخاطب بها زميسله في العمل أو جاره في السكن • حتى أن الشاعر الألماني هايتي عبر عن هذا العصر الآلي بقوله: « لقه أصبحت الحياة مفتتة أكثر مما ينبغى » • ومع تضخم المشكلات وتعقد الحياة بدأ العالم بأسره كأنه أكداس مختلطة من الشظايا ، انسانية وغيير انسانية ، عتلات وأياد ، عجلات وأعصاب ، حـــوادث يومية تافهة وأحداث مثيرة عابرة • وأصبح خيال الانسان عاجزا عن التأليف بين آلاف التفاصيل المتباينة التي يلقاها يوميا مما أفقد حياته معناها وبالتالي الهدف الذي يعيش من أجله • وقد جاءت مدرسة العبث في الأدب نتيجة لهذه المحنة التي يمر بها الانسان المعاصر ، وهي مدرسة أدبية ترى من وظيفتها أن تجارب العبث الذي يجتاح حياة الانسان عن طريق تجسيده في أعمال مسرحية وروائية وشعرية وفخير دواء لأمراض هذا العصر المعقد هــــنو تشخيص الداء حتى يبحث الانسان عن الطريق الخاص به للتخلص منه ، وخاصة أن داء العبث وانعدام المعنى يسرئ في العقل الباطن بحيث يصعب على الانسان تحديد ملامحه وتحليل أسبابه • وبذلك يكون أدب العبث مرآة تعكس وتكبر مايعاني منه انسان النصف الثاني مــن القرن العشرين ، سواء كان يعانى من التفكك أو التشتت أو امتزاج الأفكار غير المتجانسة أو فقدان وضوح الرؤية الفصل بين الواقع والحيال ، أو التكرار النائج عنالافتقار الى الأفكار الجديدة الخلاقة ، أو الرتابة التي تحول الحياة الى مجرد وجود بدائي لاطعم له ولا معنى ٠

وسلوك الشخصيات في مسرحيات العبث ورواياته هو نتيجة درامية للتفاعل بين اضطراب التفكير والشعور مما يفقدهم الارادة الذاتية ، فنجدهم يتحولون من عمل الى آخر ، ويتنقلون من فكرة الى أخرى بدون سبب منطقى معقول ، بينما نجدهم في أحيان أخرى يقررون الاستقرار في وضعهم الراهن في حين أن الظروف الملحة تستدعي تغييرا • بهذا الاسلوب تتصرف معظم الشخصيات في مسرحیات صامویل بیکیت ویوجین یونسکوو آر ثر آداموف • وهو أسلوب سلوكي ناتج عن تقطع سلسلة التفكير المنطقي وانتفاء السببية التي تضع الفكرة في مكانها الصحيح من السلسلة ، وهذا بدوره يتعكس على أسلوب الكلام والحديث حيث تكثر الجمل والتراكيب التي لاتخضع لأية قواعد في النحو والصرف ، بل أن الكلمات ذاتها تتحول الي مجرد أصوات مدغومة مثل تلك التي تصدر عن الطيرور والحيوانات وهذه الفوضي الفكرية واللغوية تسؤدي الي وجود الأفكار التي لارابط بينها في كلام الشخصيــة الواحدة في لحظة معينة • وطالما أن الشخصية غير قادرة على التماسك الفكرى فهي بالتالى غير قادرة على الاتصال بالشخصيات الأخرى ، فكل شخصية تعيش في واد رغم وجودها الفعلى مع باقى الشخصيات ، وكل شخصية تنشغل بفكرة قد تكون نقيض الفكرة التي تنشغل بها الشخصية التي تتحدث اليها •

#### الشكل الجديد:

ولكن هل معنى هذا أن الاعمال الأدبية التي تنتمي الى مدرسة العبث تفتقر الى الشكل الفنى المحدد والمتعارف عليه ؟ بمعنى آخر هل تحولت الفوضى الفكرية واللغوية التي يحتويها المضمون الى فوضى دمرت كل معالم الشكل الفنى للاتجاه الأدبى الجديد بحكم العلاقة العضرية بين الشكل والمضمون ؛ ني الواقع أن أدباء العبث يحاولون القيام بنفس المهمة القديمة التي قام بها أدباء المداهب التي سبقتهم وان حاولوا أن يحيطوا أعمالهم بالأبهار والجدة والأغراب فنحن لا نتصور وجود عمل أدبي بدون سكل فني يميزه ويمنحه الذاتيه والاستقلال بين مختلف الأعمال الأدبية ، السابقة والمعاصرة على حد سسواء ٠ ولذلك فان مهمة أدباء العبث تتركز في تشكيل أعمالهم من خلال الربط بن المتناقضات بحيث يبدو اللامعنى الكامن وراء هـــذا التناقض ، أي أن معنى العمل الأدبي يتركز في ابراز اللامعني حتى يمكن تحويله الى تكوين منطقى متسق • ولهذا يقول يونسكو أن الحركة النفسية تحل محل مطابقة الشمخصيات للواقع ، ولذلك يختفي الحدث التقليدى والتسلسل السببى والتصنيفات الدرامية الأخرى من ملهاة أو مأساة ، فالمأسوى يصبح هزليا ، والهزلي مأسمويا ، بحيث تختلط المعايير التقليدية التي لا يعترف بها عالمنا المشوش ٠

والشكل الجديد يعتمد على التجسيد الدرامي لعبث الوجود أو رهبة الفراغ في الكون ، رهبة تكاد تقضى على كل تفكير عقلاني متماسك ، ويعتمد الشكل الجديد أيضا على تصوير الوعى الحاد بهذا الفراع والعبث ليس عن طريق المنطق العقلاني التقليدي ولكن عن طريق تجارب معزولة في فراغ بعيد عن التجربة الانسانية الشاملة التي قد لا يكون لها أي وجهود على الاطلاق . فالملامح الأساسية للشكل العبثى تنبع من أعماق النفس الانسانية المرتاعة أمام عجزها عن ادراك الهدف الحقيقي من وجودها . ولذلك يستعين هسذا الأدب بالايحاءات الفرويدية التم تتخطى عالم المنطق المتعارف عليه ، كالأحلام مثلا ، بل أن الشكل العبشي يستحدث ما يناسب طبيعته من وسائل تعبرية ، كأن تخاطب شخصيات المسرحية زائرين غائبين، وأصدقاء خيالبين ، أو نوجه حديثها الى الكراسي الخالية ، أو تفقد المقدرة على التمييز بين الحلم والحقيقة ، وقد تكور نفسها دون أن تدرى . أو تتقمص في أقوالها وأفكارها وأفعالها شخصية أخرى قد تكون مناقضة لها تماما ، أو تتحول الى مجرد صدى لشخصية أخرى ، أو تتراوح بين التفكير العاقل والسلوك الجنوني ، أو تتصرف في منطقة ما بن الذاكرة الواعية وبين فقدان الذاكرة كلية. ولذلك فالشكل الجديد لهذا الأدب ليس مجرد عبث في حد ذاته ولكنه تجسيد درامي لمفهوم العبث بوسائل فنية مستحدثة تتجاوز حدود المنطق المألوف وملامح الأشكال التقليدية السابقة ومدرسة العبث لم تأت من فراغ بل لها من الجذور القوية في الأدب العالمي ما يؤكد أنها ليست مجرد بدعة طارئة ، فالذي لاشك فيه أن المذهب التعبيري الألماني بما أفاد من طرق التصبوير اللاشعورية قد أثر تأثيرا مباشرا في التشكيل الفني لهذا الاتجاه الأدبى الجديد ، بل أن المذهب السيريالي الفرنسي يعد الأدب الشرعي لادب البعث، وذلك بما يحويه من تجسيد لشطحات العقل الباطن ، وهلوسة عالم الاحلام الزاخر بالهواجس والآمال والآلام والناقد ارنست فيشر يحاول ارجاع أصول أدب العبث الى المذهب الرمزي الفرنسي وخاصة الى الشاعر رانبو ، يقول في كتاب « ضرورة الفن » :

« ان الاسلوب الذي ابتدعه رانبو ، والذي تتجمع فيه شظايا هذا العالم المسوش ، من الجمال والقبع • والروعة والابتذال ، والاسطورة والواقع ،وذلك في تعاقب خيالي كما يحدث في الأحلام • وفي جرأة كجرأة العالم الذي يسعى الى ايجاد عنصر كيمائي جديد ، هذا الاسلوب أحدث ثورة في الشكل التقليدي للقصيدة الشعرية • ان الشعر الجديد ، بما فيه من مونتاج يؤلف بين شظايا غير متجانسة ، وما فيه من اتجاه فكرى نحو العبث ، سواء كان ذلك في القصائد الأخيرة لريلكه أم في شمعر جوتفريدبن ، في انتاج ازرا باوند أو اليوت أو ايلوار أو أودن أو البرتى ، انما ينبع كله من رانبو وانها لتسكون أودن أو البرتى ، انما ينبع كله من رانبو وانها لتسكون

حدلقة أكايمية أن نمضى فى ذرف الدموع على تحطيم العقيدة التقليدية ، وهذا التخلى من الشكل ، وذلك الانطلاق الجامع للخيال ولاشك فى أن هذا التطور هو نتيجة طبيعية من نتائج العبث الذى بدأ يجتاح العالم بعدالحرب العالمية الأولى ولكن من الواجب علينا أن نؤكد أيضا أنه فتع الطريق أمام ثروة هائلة من الامكانيات ومن التجديد فى وسائل التعبير »

# صامویل بیکیت:

ويعد بيكيت رائدا لمدرسة العبث لان نشاطه الأدبى لم يقتصر على المسرحية فقط بل امتد الىالرواية والأشكال الأدبية الأخرى ، أما يونسكو وآداموف فقد اقتصر نشاطهما على المسرح ، ولنأخذ ثلاثية بيكيت الروائية دليلا على أن أدب العبث لم يكن مجرد بدعة مسرحية طارئة ولكنه اتبجاه فنى استطاع أن يعالج الأشكال الأدبية الأحسرى مثل الرواية • تنقسم الثلاثية الى ثلاثة أجزاء ضخمة • فى الجزء الأول نجد الراوى يدعى مولوى ، وفى الثانى يدعى مالون وفى الثالث يختفى الراوى ليحل محلهصوت يبعث فينا الخوف والرهبة لشعورنا أنه قادم من عالم لانعلم عنه شيئا ، فهو يتحدث عن شخصيات ليست لها السماء وأحداث ليست لها بدايات أو نهايات • ولذلك أسماء وأحداث ليست لها بدايات أو نهايات • ولذلك أن عنوان الجزء الثالث من الثلاثية : « الذين لا اسم لهم ومع هذا فالصوت الذي يتحدث فى الأجزاء الثلاثة

هو نفس الصوت سوااء كان الراوى موجودا أو مختفيا أو يحمل أسماء مختلفة · فالصوت واحد ونغمته واحدة ونظرته الى الحياة لاتتغير من بداية الجزء الأول الى نهاية الجزء الثالث ·

ويمضى بنا السرد الروائى فتتوالى المواقسسف والشخصيات يغطى بعضها على بعض ، فاذا عاد بعضها الظهور كان ذلك فى صورة جديدة بعض الشىء ولكنها لاتشبه الأولى الا من بعيد ، وهذه الشخصيات كلهسا تتحرك فى جو غامض مبهم لا ينتمى الى عالم الواقع فى شىء بل كأنها الأطياف التى تسرى فى الاحلام أو الاشباحالتى تجثم على صدر النائم فى الكوابيس ، وهذا يتضحبصفة خاصة فى الجزء الثالث الذى يعلق عليه كلود مورياك فى كتابه « اللاأدب المعاصر » فيقول :

« فی هذا الجزء الثالث يتحدث نفس الصوت مرة أخرى ، ولكن من العالم الأخر أو من عالم العدم كما يقول بيكيت و فيبدأ الحديث من الفراغ اللانهائي و من المتحدث و من أين يتحدث و متى بدأ الحديث و لاندرى في الصفحات الأولى نشعر وكان هذا الصوت سيكشف لنا حقيقة أمره ، وانه سيخبرنا بعد طول عناء عن صاحبه وعن مولوى وعن مالون ، ولكن لا ، ان بيكيت كاتب مرهق لا يحب أن يريح قارئه أبدا ، لا يسكاد يمضى في الحديث حينا حتى يستطرد في حكايات وذكريات

نستطيع أن نستنتج من هذا أن كتابات بيكيت بصفة خاصة ، وكتابات أدباء العبث بصفة عامة أشبه بالغاز دون حلول ، أو أسئلة دون اجابات ، وهم يشعرون أنهم غير مكلفين بالرد عليها ، وفي الحالات التي يتكلفون عناء الرد ، فأن هذا الرد يجيء أغمض من السؤال نفسه وبذلك يخلقون لنا مشكلة جديدة وفي الواقع فأنهسم يهدفون عمدا الى هذا لان الرد يجب أن يأتى من جمهور القراء أو النظارة ، فقد مضى الوقت الذي يكتب فيه العمل الأدبى حاملا في طياته السؤال والجواب في آن واحد من أجل القارىء أو المتفرج الكسول الذى لايريد التفكير واستعمال ذلك العقل الذي منحه الله اياه • فعدم استعمال هذا العقل وترك الصدأ يغطيه من كل ناحية هو أكبسر مصادر العبث في حياتنا ، ولذلك تحول النـــاس الي مخلوقات غريبة تدور في أذهانها أفكار شاذة غيسر مترابطة • تماما مثل شخصيات بيكيت التي تعيش خارج المنطق والقانون والزمن بحيث يتعذر علينا التعرف عليها كبشر يعيشون في عالم معقول .

من هنا كان الهدف الذي يسعى أدباء العبث الى تثبيته في أذهان القراء والمتفرجين ، وهو انه من الصحى عصبيا ونفسيا وعقليا أن نواجه العبث في حياتنا بكل صراحة وأمانة وأن نتعرف على أسبابه وخصائصه حتى نستطيع أن نتفاداه أو نتخلص منه ، ورسالة الأدب الانساني الأصيل هي مواجهة الانسان بكل حقائق حياته

مهما كانت مرة أو مفزعة ، أما الأدب التجارى فهو الذي يحرص على تقديم مهرب مؤقت للانسان من مشكلاته ولكن هذا لن يساعده في شيء لأن الهروب من المشكلة لن يلغيها ، ولذلك على الأدب الواعي الجاد أن يتفادى سلوك النعامة التي تدفن رأسها في الرمال ظنا منها أن الصياد لن يراها ومن الواضيح أن أدب العبث من الاتجاهات التي تهدف الى تخليص حياة الانسان من التشيت والتشويه وانعدام الرؤية وفقدان المعنى وكل الرواسب والشوائب والتناقضات والصراعات والهواجس التي تحرم وظلائها الوارفة .

# المحتويات

| ٥   | • | • | • | •   | •   | •   | •   | • | مقدمسه        |
|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|---|---------------|
| 14  | • | • | ٠ | •   | •   | •   | •   | • | الكلاسيكية    |
| 72  | • | • | • | •   | •   | •   | •   | • | الرومانسية    |
| 40  | • | • | • | ٠   | •   | •   | •   | • | الواقعية      |
| 27  | • | • | • | •   | •   | •   | •   | • | المثالية •    |
| 01  | • | • | • | •   | •   | •   | •   | • | الصوفية       |
| 77  | • | ٠ | • | •   | •   | •   | •   | • | الانسانية     |
| 77  | • | • | • | •   | •   | •   | •   | ٠ | الفسن للفن    |
| 1.7 | • | • | • | •   | • . | •   | •   | • | الرمسزية      |
| 114 | • | • | • | •   | •   | ٠   | •   | • | الطبيعية      |
| 144 | • | • | • | •   | •   | ٠   | •   | • | التعبيرية     |
| 144 | • | • | ٠ | •   | •   | •   | •   | • | الانطباعية    |
| 101 | • | • | • | •   | ٠   | •   | •   | • | الوجودية      |
| 170 | • | • | ٠ | •   | •   | •   | •   | • | العدمية       |
| VV  | • | • | • | •   | •   | •   | •   | • | الميتافيزيقية |
| 94  | • | • | • | • . | •   | •   | •   | • | العقالانية    |
| .7  |   | • |   |     |     |     | •   |   | القــومية     |
| 19  | • | • | • | •   | • . | . • | •   | • | التجريدية     |
| 79  | • | • | • | •   | •   | •   | • . | • | السريالية     |
| 4   | • | • | • | •   | •   | •   | •   | ٠ | العبثية •     |
|     |   |   |   |     |     |     |     |   | _             |

مطتاج العيد المضربة العشامة المتكاب

رقم الايداع بداد الكتب ١٩٧٧/٤٠٠٥ ا ١٩٤٣ ٢٠١ ٢٠١ ١

# ه هذا الكتاب

يتتبع بالدراسة مسيرة الأدب العالمي ، بمدارسه المختلفة ، ابتداء من الكلاسيكية الى العبثية ، ويعرض للمؤثرات المختلفة التى وجهت بدايته ، ومدى تفاعله مع سائر العلوم والفنون والمعارف الأخرى ، كما يلقى اضواء كاشفة على بعض رواد هذه المدارس الأدبية واعلامها ،

Bibliotheca Alexandrina O678837

الكتاب القادم

دورات الحياة

د عبد المحسن